verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

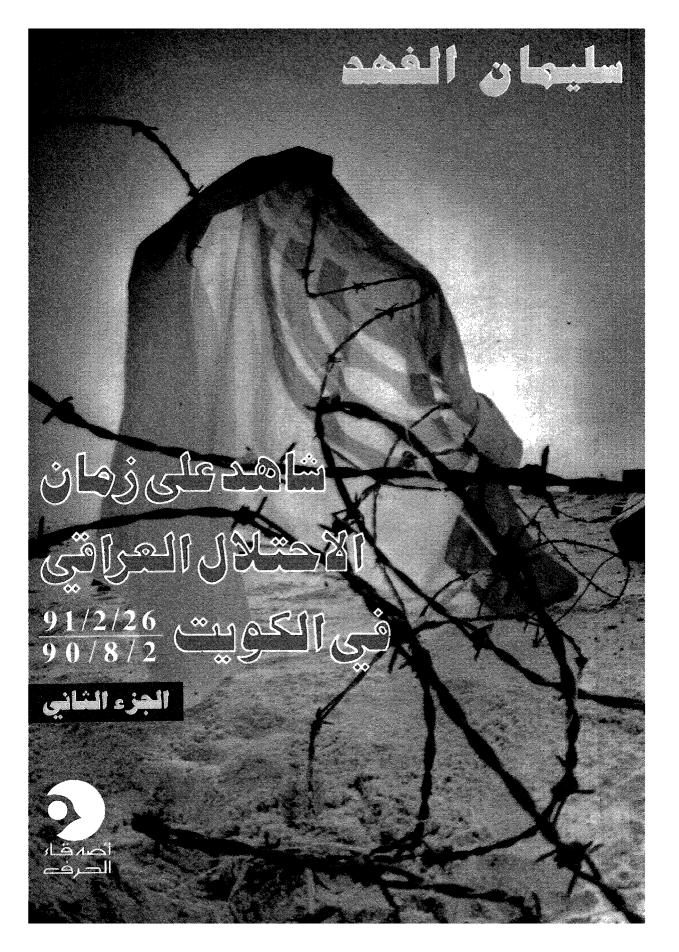



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شاهد على زمان الاعتلال والتعرير

### سليمان الفهد

## شاهد على زمان الاحتلال العراقي في الكويت

شارك في التأليف: ستيفاني.أ. ماجيهى كاثي لين مجروجر

الجزء الثاني



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

> الطبعة الأولى فبراير 1992

#### converted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الاهداء

إلى الجهراوية . . أم سعد الكويتية بالفعل والانتماء . . . لا بالجنسية

\*\*\*



#### مقدمة

## شاهد على زمان الاحتلال والتحرير

حين شرعت في كتابة الجزء الأول من هذا الكتاب ، كنت أحسب بأنه سيكرس لمحنة الاحتلال « الصدامي » الغاشم فحسب . . ومن هنا كان اختياري لاسمه وعنوانه ، منذ أن كنت مرابطاً في الكويت المحتلة ؛ (شاهد على زمان الاحتلال العراقي) .

لكن المعاناة والهموم والسلبيات ، التي ظهرت بعد تحرير البلاد ، دفعتني الى الكتابة عن بعض هموم هذه الفترة ، لاعتقادي بأن اغفالها ـ في ظل الظروف الحرجة التي تعيشها بلادنا ـ يخل في سياق شهادتي . . . سيما أن هناك رابطة عضوية بين بعض الأسباب التي حرضت على غزو الكويت واحتلالها . . وبين بعض النتائج التي تمخضت عنها .

وفي اعتقادي المتواضع بأن الحصان الأول الذي راهن عليه «صدام حسين» لضمان نجاح غزو الكويت وضمها الى عزبته الكبيرة المعروفة باسم العراق هو: يقينه بأن الكويتيين سيهتفون للغازين المحتلين «هلا بيكم هلا . . وبجيتكم هلا<sup>(1)</sup>» . فلم يكن ثمة شك \_ لدى المنظمة الارهابية التي تتحكم بالعراق \_ بأن الكوييتين سيرحبون ويهللون للانضواء تحت حكم الرئيس المهيب! أو على الأقل لن يعترضوا على فعلته البتة! فما دام في الكويت معارضة ومعارضين فهذا يعني \_ بالضرورة \_ أن المعارضين طامعون

<sup>(1)</sup> أهزوجة غنائية يرددها الهتيفة للرئيس المهيب في أي مكان يحل فيه .

بالحكم وراغبون في الوصول إليه ـ كما هي العادة العرباوية العتيدة ـ حيث يتم ذلك على ظهر دبابة وعبر بحر من الدماء وجبال من الجثث ؛ وما الى ذلك من طقوس الانقلابات العربية العسكرية اياها .

ولم يكن سراً بأن الكويت كانت طافحة بمئات الأعوان والعيون والجواسيس والعملاء الذين يعملون لصالح نظام الرئيس المهيب . وقد تأكد ذلك من خلال الوثائق والتحقيقات التي أعقبت دحر المحتلين وتحرير الوطن .

فقد أثبتت الوثائق التي خلفها « الأخوة الأعداء » إثر انسحابهم وفرارهم على حين غرة . . بأن المنظمة الارهابية الصدامية حاضرة في أغلب الوزارات والمرافق الكويتية .

إن الغلطة المميتة القاتلة التي أفشلت الغزو ودحرت وطردت المحتلين ، تكمن في أن المخبرين الذين دبجوا التقارير عن الوضع السياسي في الكويت ، حرصوا على أن يكون مرضياً لهوى الرئيس المهيب وديكتاتوريته المفرطة الشاذة . . فضلاً عن حرصهم على الاهتداء بالتقاليد العريقة لتقارير المخابرات وأمن الدولة في ديار العالم الثالث . . والتي ألفت النظر إلى الرأي الآخر على أنه نفي للرأي الأول ـ وهو هنا رأي النظام وأزلامه ويشكل خطراً على وجوده وعلامة على ذلك!

وإذا كان صحيحاً بأن المعارضة الحاضرة في الحياة السياسية العريقة الديمقراطية تمثل الوجه الآخر للحكم والسلطة و «حكومة الظل» والمشاركة في السلطة عبر المؤسسات الدستورية . . فإنه صحيح بأن المعارضة الكويتية تسير على هذه الجادة ، بغض النظر عن هناتها وعثراتها . وهذا التحليل لم أخرجه من جعبتي ؛ بل إنه يمثل قول وفعل المعارضة « التقليدية » والحديثة ذاتها .

لكن السؤال هنا هو: من يتجرأ على صياغة تقرير للرئيس المهيب: يذكر فيه الحقيقة غير المألوفة لدى المنظمة السرية الارهابية ، التي تحكم العراق بالقمع والارهاب والاعدام . . الى آخر بقية أصناف « وجبات » النظام القمعي الارهابي .

وفي هذا السياق ، أذكر أنه أبان الاحتلال الغاشم كان يتردد علينا في أحد الدواوين أحد أفراد ما يسمى بالجيش الشعبي للسلطة الاحتلالية . وراعني وهو البعثي العتيق والسياسي العريق الذي احترف السياسة منذ دراسته الثانوية . . . أقول راعنى جهله

المطبق بالكويت والكويتين (1). فقد بادر الحاضرين في أول زيارة له بقوله: إنه يحترم أهالي منطقة «كيفان» لأنهم معارضون. ولذا فإنه يتطلع إلى أن يتعاونوا معه بدعوى أن غاية المحتلين والمرابطين واحدة! ودلل على بلاغته السياسية بالإشارة إلى موقف الكثيرين من أهالي المنطقة من انتخابات المجلس الوطني التي تمت قبل الاحتلال بأسابيع قليلة!

وأحسبني لست بحاجة الى التنويه بأن قولة القائد الحزبي لم تلق سوى الصمت المدوي بالسخرية . الطالعة من بؤبؤ العين والنحنحة واللعب بحبات المسباح والهمهمة والغمغمة التي يطلقها المسنون بين حين وآخر . أضف إلى ذلك أنه سمع من يقول له حسراحة ـ بأن اجتهادهم تجاه مقاطعة انتخابات المجلس الوطني لا تعني القطيعة مع النظام ولا تفضي الى استيلائهم على السلطة بامتطاء دبابة ساعة الفجرية . ولأن القائد الحزبي كان محاطاً بحشد من الحرس المدجج بالسلاح ، والتوجس من الرفاق «النشامي » فقد راح يتقيأ كلاماً يدل على الخواء والجبن والببغاوية . .

ومع تقادم الأيام وتواصل زيارته للديوانية ، تعرف من روادها على معدن المعارضة الكويتية . ومن يومها بلع ريقه وكف عن ترديد محفوظات وأدبيات الدروس الخصوصية للمنظمة القمعية الارهابية التي ازدردها عنوة أو طمعاً في غنيمة !

\*\*\*

<sup>(1)</sup> راجع صفحة « 107 » من الجزء الأول.

# في لقاء عفوي مترع بالدفء والصدق (\*) الأمير يروي تفاصيل مغادرة البلاد صبيحة يوم الغزو

- بداية يود العبد لله أن يقول للقارىء بأن هذا التقرير ـ ان جاز تسميته كذلك ـ ليس مقابلة صحفية مع سمو أمير البلاد حفظه الله: أولاً: لأن العبد لله ليس صحافياً، وثانياً: لأن المقابلة تمت في اطار الواجب . ولكن سعة صدر سموه أحالت اللقاء إلى لقاء عفوي مترع بالدفء والصدق . . الأمر الذي حرضني على أن أسأل سموه عن متى، وكيف ولماذا غادر الدير صبيحة نهار الاحتلال الغادر؟!
- في مصر المحروسة: كان السؤال الذي سمعته من الأصدقاء \_ فضلاً عن عامة الناس \_ هو متى وكيف غادر الأمير "بتاعكو"؟!

السؤال الآخر هو: هل كان ثمة أحد من أفراد أسرة «الصبّاح» بالتشديد كما ينطقها اخوتنا المصاروه. . في الكويت أثناء الاحتلال؟!

بالنسبة للسؤال الأول: كنت أقول لا أعرف.. وفي الوقت نفسه: كنت أنفي الرواية الشائعة التي رواها «بيير سالينجر» التي يذكر فيها بأن سمو الأمير وسمو ولي العهد قد لجأ إلى السفارة الأميركية في الكويت!! لأني على ثقة بأن ذلك لم يحدث ولا يمكن أن يحدث.

(\*)القبس: 3/12/12.

سؤال مصراوي معجون بالدهشة (يعني الخواجة سالينجر يكذب؟!) جواب نعم . . . يكذب . . . هو مش بني آدم . . ولا يعني عشان «خواجه» لازم نصدق كل حاجة يقولها؟! وعلى كل حال بكره سوف تعرفون الحقيقة لأن حبل التلفيق ولوي الحقائق والكذب قصير.

أما بالنسبة للسؤال الآخر المتسائل عن وجود أحد من أسرة الصباح . . فكنت أرد عليه قائلاً: بالطبع كان العديد منهم موجودين في الكويت المحتلة . فعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر (أمثال أحمد الجابر الصباح ، وأم الخير الاسم الحركي للشيخة ، وصباح ناصر سعود الصباح ، وعلي سالم العلي ، وطلال وعذبي وخالد وضاري أنجال الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح ، سالم الفهد السالم الصباح . . . و . . غيرهم) .

ومن خلال ما شهدته بعيني: وما سمعته من الآخرين الذين أثق بصدق روايتهم: يمكنني القول \_ بكل تجرد \_ ان حضورهم لم يكن بروتوكوليا أو شكليا \_ لا سمح الله . . بل انه حضور فاعل ومؤثر وايجابي .

فقد حدثني بدر أحمد صالح الدعيج (من ادارة حماية الشخصيات) عن شجاعة الشيخة أمثال ورباطة جأشها، وقوة شكيمتها، يقول ذلك بحكم معايشته لها، طوال فترة وجودها في الكويت المحتلة، فقد كان بدر الدعيج . . . يقود لها السيارة: ويطوف بها في أرجاء الكويت المحتلة: وهي تخفي ملامحها وهويتها بالبرقع والبطاقة المزورة!

وفي السياق نفسه حدثني العم. . عبد الله الخلف السعيد «بأنها راحت إلى بيته تنخاه وتستصرخه أن يفعل شيئا للديرة والعم بوخلف ـ طال عمره ـ من المحاربين القدماء الذي كان يروي ما ذكرت في معرض الحديث عن استنفار الشيوخ للكويتيين «الفزعة» حين تلم بالديرة أي بلية .

• وقد عملت مع الأخ صباح ناصر سعود الصباح . . . عدة أشهر . . . وأشهد انه كان رغم صغر سنه حكيماً متواضعاً ديمقراطياً جريئاً لا يكل أو يمل من العطاء والفعل .

فكنت أراه يقابل اللجان العليا، التي كانت تسير أمور البلد، ابان فترة الاحتلال. . فأجده على الدوام باسم الثغر مسكونا باليقين بتحرر الديرة من ربقة الاحتلال. ومن هنا: لم يحفل بمسألة الاعتقال والسجن. . الخ؟ على الرغم من امكانية حدوث ذلك في كل مكان وحين يحل فيه!

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



• وكلنا سمع عن رجولة وفروسية الشهيد الفارس العروبي «فهد الأحمد» رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. . حسبه انه مات واقفا كما النخلة الشيماء . . حسبه انه مات شهيدا وبس! فالاستشهاد أبلغ فعل يعبر به المواطن عن انتمائه وولائه للأرض والديرة وقيادتها الشرعية .

خلاصة الكلام: ان الأسرة الحاكمة كانت حاضرة ومتواجدة وفاعلة في الكويت المحتلة. . والحق ان الكويت \_ كلها \_ كانت حاضرة محنة الاحتلال؛ حيث تجسدت الوحدة الوطنية في أحلى وأمتن معانيها.

● لقد اكتشفنا ذاتنا. . . جوهرنا . . . معدننا بعد أن زال عنه صدأ الحياة النفطية! عرفنا الحقيقي من الزائف؛ وأيقنا بأنه لا يصح الا الصحيح . . . والصحيح ـ في اعتقادنا ـ يكمن في تحرر الديرة من ربقة الاستعمار العربي (على رأي أخينا الشاعر العربي المصري الصعيدي عبد الرحمن الأبنودي) كانت المخابرات العراقية تشيع بيننا ـ نحن



للبلاد، قد ولت الأدبار وفرت هاربة او أحسبني لست بحاجة إلى التنويه بأن هذه الفرية كانت تقابل بالهزء والسخرية. كنا نعرف أنهم كانوا يخططون لاغتيال سمو أمير البلاد وسمو ولى العهد، وذكر لي صديق حميم ـ على صلة بالنظام الصدامي - بأن الغزاة جلبوا معهم أقفاصا حديدية: لكى يحبس فيها أفراد أسرة «الصباح» ومن ثم يطاف بهم في أرجاء «المحافظة التاسعة عشرة» وبقية محافظات العراق لكي ينكل بهم ويهانوا على مرأى من الكافة!

النقيب فهد اليوسف

ومن حقنا أن نصدق هذه الرواية لأن سوابق «الرئيس المهيب» مع اخوته وأقاربه وأصدقائه ورفاق دربه ومريديه كثيرة ولله الحمد.

• وقد حظى العبد لله \_ منذ كم اسبوع \_ بلقاء أمير البلاد حفظه الله . . أولا: لشكر سموه على تفضله بالحضور إلى ديوانية العائلة لتقديم العزاء في الوالد رحمه الله وغفر له، فضلاً عن شكر سموه على الكلمة الطيبة المشجعة في حق الكاتب والكتاب «شاهد على زمان الاحتلال العراقي في الكويت».

كانت الزيارة \_ كما ترى \_ تقع في خانة الواجب \_ أو زيارة بروتوكولية كما يقولون بلغة المراسم والتشريفات. لكن الأمير الوالد أحال لقاء الواجب. . . إلى لقاء حق مترع بالدفء والبشاشة والتواضع وسعة الصدر ولأن بعض «النجادة» مثل العبد لله «ما ينعطون وجه» فلذا حرضني مناخ البوح على سؤال «بومبارك» عن: لماذا ومتى وكيف غادر الديرة وبمعيته سمو الشيخ سعد العبد الله السالم والشيخ جابر العلي والشيخ النقيب فهد اليوسف الصباح من الحرس الأميري والذي كان يقود السيارة المرسيدس المصفحة،

فضلاً عن ضابط آخر من الحرس الأميري.

● قلت لصاحب السمو: أعرف انك مشغول ووقتك ضيق، وإذا كان ثمة مجال أود أن أسمع من سموك عن الكيفية التي غادرت بها الديرة .

بداية أود التنويه بأن ما سأرويه على لسان أمير البلاد ليس نقلاً حرفياً ولكنه يمثل جوهر الرواية وروحها، قال «بومبارك» أحب أن أقول ـ قبل كل شيء ـ بأننا لم نهرب . حين غادرنا القصر كنا نريد التوجه إلى أي مكان آمن نستطيع التفكير فيه . لأن المفاجأة كانت مذهلة ، ولم أتوقع الغدر ، والطعن من الظهر ، من أخ شقيق كان منذ شهر يعانقني ، ويطوف بي شوارع بغداد ، ويمنحني الأوسمة والنياشين ، وكل ما يعبر عن الامتنان والتواصل والحب!

في الحقيقة وأقولها بصدق \_ يستطرد الأمير \_ لأول وهلة: لم أكن راغباً في مغادرة القصر لكن «بوفهد» الشيخ سعد وبوعلي الشيخ جابر العلي. . . اصرا علي بضرورة مغادرة القصر.

وهنا قلت لصاحب السمو بأن مغادرة القيادة الشرعية ضرورة وطنية. وقد كان المواطنون حريصين على معرفة أن الأمير وولي العهد قد غادرا بسلام. اذ انهما لو لم يفعلا ذلك: الله وحده يعلم كيف سيكون سيناريو الغزو والاحتلال العراقي للكويت.

• بالطبع . . . ثمة تفاصيل كثيرة تتعلق بكيفية المغادرة . . ومن هنا قابلت النقيب الشيخ فهد اليوسف الصباح لأسمع منه روايته كشاهد عيان ؛ لأنه هو الذي قاد السيارة التي حملت الأمير وولي العهد والشيخ جابر العلي . والنقيب «فهد» شاب لبق ذرب اللسان ، جم التواضع وقد لقيته صبيحة يوم عيد اطفاء آخر بئر أشعلها «الأخوة الأعداء» . .

كان اللقاء بمكتبه الخاص «بالسالمية» وكان السؤال هو: الكيفية التي غادر بها صاحب السمو أمير البلاد صبيحة الغزو.

● قال: في الساعة الثالثة إلا ربعا فجر الثاني من أغسطس 1990 جاءني تلفون بأن أتوجه إلى قصر «دسمان»، والأمر وردني بصفتي نقيباً بالحرس الأميري فحسب. توجهت حالاً. كنت هناك قبل صلاة الفجر. أذكر يومها اننا طلبنا من امام مسجد القصر اقامة الصلاة اثر الأذان الأخير مباشرة لكسب الوقت. وهكذا كان حوالي الرابعة فجرا:

غادرت «دسمان» متوجها إلى وزارة الدفاع ؛ حيث كان الشيخ سعد والشيخ صباح الأحمد والشيخ جابر العلى .

في وزارة الدفاع كانت تردنا التقارير بين حين وآخر عن تحركات قوات الاحتلال، وحينما وصلنا تقرير بانهم \_ أي قوات الاحتلال \_ قد أوشكوا على الوصول إلى محافظة الجهراء طلب منى الشيخ سعد أن نغادر الوزارة حالا.

● كانت السيارة هي سيارة الشيخ سعد «المرسيدس السوداء المصفحة» التي اعتاد التجول فيها .

أول ما ركبنا السيارة \_ وكنت أنا الذي أقودها \_ طلب مني أن نتوجه إلى قصر "بيان" كانت الساعة \_ آنذاك \_ قد تجاوزت الرابعة والنصف حين وصلنا إلى جسر التحكم . . وقد ساعتها طلب مني سمو ولي العهد الاتصال "بدسمان" ليكلم سمو الأمير . . وقد تحدثا معا وكانت الجملة الأخيرة التي علقت في ذاكرتي من حديث الشيخ سعد للأمير هي : قوله جايينك الحين كان بيننا وبين "بيان" مائتا متر فقط .

بالطبع تغير خط سيرنا فتوجهنا صوب قصر «دسمان».

حين وصلنا القصر كان الأمير في انتظارنا وبمعيته الشيخ جابر العلي، حيث ركبنا السيارة في التو: حيث قال لي الشيخ سعد: خذنا إلى مركز النويصيب.

حين خرجنا \_ يستطرد النقيب فهد اليوسف الصباح قائلاً \_ كان النور طالعا . . كنت البس ساعة لكنها صراحة كانت ساعة بلا عقارب . كنت ما شوف لكن الذي أذكره هو اني لم أكن محتاجا إلى استخدام نور السيارة . . كانت الساعة في حدود الخامسة والثلث ويقول كل تلك التفاصيل للرد على الاشاعات والأقاويل التي تقول بأن المغادرة تمت في الواحدة أو الثانية فجرا أو أن الأمير وولي العهد لجأ إلى السفارة الأميركية أو «الجليعة» وما إلى ذلك من ترهات ما انزل الله بها من سلطان .

سألت النقيب فهد: كيف كنت تقود السيارة؟

قال: بأقصى سرعة ممكنة قدت السيارة بسرعة 230 كلم في الساعة كنت أقود السيارة متوجها إلى النويصيب تنفيذا لأمر الشيخ سعد. بالتحديد إلى مركز النويصيب المجاور لحدودنا مع المملكة العربية السعودية.

- وصلنا مركز النويصيب ومكثنا فيه ساعة ونصف الساعة على الأقل، قام خلالها سمو ولي العهد باجراء العديد من الاتصالات مع الكويت. ولم يغادر النويصيب الا بعد انقضاء المدة التي ذكرتها. ومن ثم توجهنا إلى مركز الخفجي في المملكة العربية السعودية . . . حين وصلنا هناك، لم يكن عندهم خبر بقدومنا. نزلت إلى المركز وأخبرتهم بهويات من معي . هبوا واحتشدوا بسرعة خصصوا مكاتب لسمو الأمير وسمو ولي العهد والشيخ جابر العلي، وكان الشيخ سعد يقوم بزيارات مكوكية بين مركز النويصيب وبين مركز الخفجي لأن الأخير ليس فيه جهاز دولي يربطه بالكويت . . . الأمر الذي كان يضطره إلى الذهاب إلى مركز النويصيب لاجراء الاتصالات اللازمة مع الكويت . . .
- وعند هذا الحد أطلق النقيب تنهيدة ارتياح بعد أن قال شهادته للحقيقة والتاريخ...

وقبل أن أغادره قال: لقد رويت لك متى وكيف غادر سمو الأمير وسمو ولي العهد بالضبط. . وقد رويت ما رويت لنفى ودحض كل الأقاويل والاشاعات. .

والعبد لله يعتقد ان في رواية النقيب الشيخ فهد اليوسف الصباح القول الفصل؛ لأنها رواية شاهد عيان لا يقول سوى ما شاهده فقط.

أما الذين يختلقون ويؤلفون الروايات مثل الخواجة «سالينجر» وأمثاله فانهم مطالبون بتصحيح رواياتهم الخيالية أو الكف عن التأليف والمتاجرة بمحن الأمم والشعوب!!

## موقف المعارضة الكويتية من الاحتلال

• إن المعارضة الكويتية لا تضاهي مثيلاتها في العالم الثالث . . ولعل موقفها الفذ من الاحتلال الغادر ، خير دليل على ما ذهبت إليه . . حيث لم تجد قوات الاحتلال \_ كما هو معروف \_ كويتيا واحداً يبارك فعلتها الإجرامية الشنيعة . . بل انها لم تجد من يرحب باحتلالها من بين مريدي النظام والرئيس المهيب ، أو من بين الرفاق البعثيين الذين انتسبوا إلى الحزب أيام الدراسة الجامعية .

وفي اللحظة التي خسر فيها النظام الصدامي الارهابي رهانه على حصان المعارضة ، لتأييد غزوه واحتلاله وضمه للكويت ، انهار معمار السيناريو التآمري للاستيلاء على البلد الصغير المسالم .

إن موقف الكويتيين الرافض للاحتلال المناوى، له بشتى سبل الرفض والصمود والمقاومة والمرابطة ، هو السبب الأساسي لافشال الاحتلال الغاشم ودحره . ولا بأس ، بعد ذلك ، من الحديث عن دور قوات التحالف والجامعة العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومنظمة الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، فضلاً عن الضغوط السياسية والاقتصادية والعمليات العسكرية !

والعبد لله يعرف \_ سلفا \_ بأن هذا النوع من التحليل لا يرضي الحلفاء ، ولا يمكن أن يرد له ذكر في اعلامه الجبار . . وربما يعد \_ فضلاً عن ذلك \_ تخريف مرابط شايب ،

قصير النظر ، ولا يشاهد محطة تلفزيون الـ CNN أو CIA !! ولا بأس علينا من هذا الاتهام ما دام العديد من رهائن دول التحالف الذين كانوا يختبئون عن عيون رجال أمن السلطة الاحتلالية في منازل وقلوب الكويتيين يشاركونني الرأى في هذه الشطحة .

ولعل العديد من المرابطين يجدون بعض العزاء في شهادة الرهائن الأجانب ؛ التي أدلوا بها وأشاروا فيها إلى أهمية تلاحم الكويتيين ورفضهم المبدأي للاحتلال . . . لافشال الغزو الهمجي والاحتلال الغادر .

وقد لفت انتباهي أن الكثيرين من الصحفيين الأجانب ، ينظرون إلى كل ذي وجهة نظر لا تتطابق مع رأي الحكومة ، على أنه من المعارضة . وكان البعض منا يجزع من هذه الصفة . . ربما بحكم اعتبارها «وصمة» تشين الواحد لدى العديد من أنظمة العالم الثالث . . أو العالم الثالث عشر . . ان شئت .

لكن تقاليد الحياة السياسية الكويتية ، لا تعد المعارضة وصمة وتهمة ؛ لأن هذا المنحى يشين الواصف ، لا الموصوف ، ويدين القاضي لا المتهم!

إن حضور المعارضة ، في أي بلد ونظام ، علامة صحة ودليل عافية . . لأنها تمثل الوجه الآخر من عملة الحكم والسلطة . ومن هنا ، فان غيابها أو تغييبها هو الذي يشين نظام الحكم ، ويصمه بالديكتاتورية ووأد حقوق الإنسان ، وما إلى ذلك من نعوت وصفات تنفي حضور الدولة القائمة على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه .

ومن جانب آخر ، فان المعارضة ليست مراهقة سياسية يمارسها اللاعبون بترف نزق غير مسؤول . . بل انها أمانة ومسؤولية وعطاء ورديف للحكومة والسلطة .

وبهذا المعنى ، فإن الكويت تميزت عن غيرها بحضور المعارضة وتجاوزها لفئات المعارضة التقليدية .

ومن هنا ، وجدنا أن غالبية المواطنين الذين صمدوا في الديرة ورابطوا فيها قد جابهوا الكثير من ممارسات الحكومة بعد التحرير بموقف المعارضة بدون الخشية من التهمة الوصمة اياها! ربما لأن موقفهم ابان الاحتلال الصدامي الغادر يدرأ عنهم أي شبهة أو وصمة .

#### ضرورة التخلص من « فوبيا » المعارضة

● الحق أن مفهوم المعارضة ليس حكراً على فئة من المواطنين دون غيرهم . . ولا يجوز أن يكون كذلك . . ذلك أن التعددية في الرأي والاجتهاد ؛ هي الأصل والقاعدة الصحية . أما الآحادية فهي الشذوذ الذي يناطح سنن الله في خلقه ؛ والتي لا يمكن لها الحياة والاستمرار إلى ما شاء الله .

وحري بنا ، بعد تحرير الكويت ، التخلص من « فوبيا المعارضة »(1) ، الموروثة ، من بعض الأقطار العربية الديكتاتورية الارهابية . وكما أنه في مقدور الإنسان التخلص من المخاوف المرضية المعروفة (حركياً) بلغة علم النفس والتحليل النفسي باسم « الفوبيا » . ففي امكان المجتمعات علاجها والشفاء منها .

وحري بنا ، كذلك ، الكف عن توصيف تيار المعارضة وأصحاب الرأي الآخر المعارض لرأينا ووجهة نظرنا بصفات ما أنزل الله بها من سلطان .

إن الأنظمة التي تضم المعارضة إلى قائمة الأمراض العقلية أو النفسية ، هي المريضة حقاً ؛ لأنها تسقط أمراضها على مخالفيها في الرأي والاجتهاد . . لأن سنن المولى سبحانه في خلقه ونواميسه السرمدية ، فضلاً عن شهادة التاريخ ودروسه وعبره تؤكد بأنه لا يصح إلا الصحيح .

إن حركة المعارضة في الحياة السياسية الكويتية ليست مجيّرة لاتجاه سياسي وحيد . . ولم تعد ـ ابان الاحتلال وبعد تحرير البلاد ـ محصورة على المعارضة التاريخية التقليدية كما يظن البعض . إذ إنها في السنوات القليلة التي سبقت الاحتلال ، صارت تحضن وتضم كافة الاتجاهات والاجتهادات الفكرية والسياسية .

وأكاد أزعم بأنها ، بعد تحرر الديرة ، أصبحت شعبية تضم كل أو جلّ فئات الشعب . . بما فيها الفئة الموسومة باسم الأغلبية الصامتة . . والعديد من أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة !

<sup>(1)</sup> الفوبيا: تعنى الخوف المرضى المتسلط على الإنسان قسراً.

• ومنذ عشر سنوات زار الكويت<sup>(1)</sup> وفد إيطالي سياسي يمثل كافة الأحزاب السياسية هناك ، ويضم أغلب الأمناء العامين لهذه الأحزاب . . وفي الكلمة التي ألقاها باسم الوفد أمين عام الحزب الشيوعي قال : ان أهم ما لفت نظره في الكويت زخم المعركة الانتخابية الجامعية التي كانت تسبق انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت . . وبخاصة احساسهم بأنها تتم وسط مناخ التعددية .

إن الذين « يحلمون » بعودة الكويت ، بسلبياتها وأخطائها وعثراتها وعللها . . الخ ، أخشى القول بأنهم لم يشعروا بمحنة الاحتلال ؛ ولم يستوعبوا دروسها ، وعبرها وتحدياتها .

ذلك أن مثل «الحلم» يجافي العقل ومنطق الأشياء، ولا يفيد الديرة البتة في تجاوز آثار المحنة المأساوية، وفي اعادة عمارتها وبناء انسانها، وتقويم مسيرتها التنموية.

والعبد لله ، هنا ، لا يسعى إلى ارتداء مسوح الوعاظ . . بل انه يقرر بدهيات لا جدال فيها . . أو هكذا يظن ويعتقد ! فالدول التي مرت بنفس محنتنا بشكل أو بآخر استطاعت النهوض من تحت ركام الأنقاض والرماد ، وتمكنت من إعادة صياغة حياتها من جديد ؛ بعد أن درست الأسباب ، وشخصت العلل والأخطاء والخطايا ، بعدة النقد الذاتي التي لا تخشى في الحق لومة لائم .

أقول ذلك استباقاً لأي رد فعل متشنج ، أو تفسير خاطىء ، يحسب أن الكويت يمكن أن تتغير نحو الأفضل ، بدون تضحية ومعاناة وكدح . . فضلاً عن حضور كل القيم والعوامل المؤدية إلى التغيير المنشود .

والذين يعتقدون بأن اعادة بناء الإنسان والعمران ، مهمة سهلة منوطة بشركات المقاولات العربية والدولية ، يجانبهم الصواب . . لأن هذه المهمة ليست مادية فحسب ، بل انها تشمل شتى مناحي الحياة . ولذا فهي تحتاج إلى تضافر الجهود وقد تستغرق عقوداً من الزمن . . لا «عقود» مناقصات عالمية ! أقول ذلك لأن البعض منا

<sup>(1)</sup> الزيارة نظمها الأخ عبد العزيز الخضر، سفير الكويت في روما آنذاك.

يظن مثل هذا الظن ؛ رغبة منه في رؤية الديرة التي يخبرها ، وقد عادت بوافر خيرها وعافيتها وأمنها ، وكل ما هو زين فيها في الأيام الخوالي .

بقي عليّ أخيراً التنويه بأني عالجت بعض الهموم والقضايا بحدة وصراحة شديدتين. ويعلم الله سبحانه بأني لم ألجأ إلى هذه المنحى بقصد الاثارة ـ لا سمح الله \_ أو سعياً وراء « الثأر» من بعض ( الخصوم ) في الرأي والاجتهاد. فليس ذلك المنحى من طبعي واهتمامي ، كما يعرف القارىء الذي يخبرني طيلة الثلاثين سنة ، التي أمضيتها في الكتابة بالصحف الكويتية . إذ إنني أعتقد ـ جازماً ـ بأن شهادة الكاتب في محنة خطيرة عصيبة استهدفت وجود البلاد والعباد لا تحتمل المواربة والتبرير ووضع اللوم على الآخرين . . وغير ذلك من أساليب النعامة اياها!

\* \* \*

#### فتح الملفات.. وأوجه التقصير

حتى يستعيد المرء التعاطف الانساني الدولي، الذي حظيت به قضية اجتياح الكويت. في مثل هذه الأيام من السنة السودة الماضية . . . أقول حين يستعيد ذلك كله ، ويقارنه بحال الكويت بعد ستة شهور من التحرير، سيلاحظ أمراً غريباً محيراً يكمن في أن بلادنا فقدت \_ ومازالت تفقد \_ العديد من المريدين المتعاطفين مع قضيتنا العادلة ، المدافعين عنها دون كلل ولا ملل .

يحدثني صديق حميم له صلات متينة مع العديد من رؤساء الدول والمفكرين والأدباء والنقابيين والأكاديميين. الخ، يقول صاحبنا: ان العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان كان لها نشاط فاعل ومؤثر لتأييد الحق الكويتي والتنديد بالاستعمار العربي القبيح. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، فإن اتحاد المحامين العرب عقد مؤتمرين كرسهما لقضية الكويت العادلة . فعقد المؤتمر الأول في القاهرة (اكتوبر 1990). والمؤتمر الآخر في المملكة المغربية (ديسمبر 1990). وفي السياق

نفسه، قامت المنظمة العربية لحقوق الانسان، والمركز الدولي للحقوق القانونية في براغ، ومركز ابن خلدون للدراسات (في القاهرة) ومركز البحوث والدراسات السياسية (جامعة القاهرة) أقول قامت بأنشطة تستأهل الاشادة والشكر. أضف إلى ذلك مواقف المفكرين والأدباء والمبدعين والاعلاميين والناس العاديين في شتى بقاع العالم.

ولأننا كنا\_معشر الصامدين\_محاصرين ومعزولين اعلاميا في الكويت المحتلة. . ولا نعرف من هو معنا ومن هو علينا. . فقد اكتشفت وأنا في مصر المحروسة، أن الشاعر العربي المصري الصعيدي الاستاذ عبد الرحمن الأبنودي، كان أحد الكتائب التي أسهمت في تحرير الكويت!

فقد سمعت من المصريين أنفسهم بأن «الليلة المحمدية» التي أبدعها الشاعر، وكرّسها لمحنة احتلال الكويت، كان لها التأثير الايجابي، في تشكيل اتجاه الرأي العام المصري الرافض للغزو والاحتلال، زد على ذلك قصيدته الطويلة اللاذعة الطافحة بالأسى والشجن «الاستعمار العربي» التي تشي بأن الأبنودي، طال عمره الابداعي هو الكويتي الأخير والوحيد في مصر المحروسة.

لذا، حاربه «الأخوة الأعداء» وأزلامهم بشراسة وحاولوا ـ بالايحاء والتصريح ـ القول بأنه «عميل» كويتي وشاعر «أرزقي» كتب ما كتب بعد أن استلم المقسوم الكامل الدسم!

ولا حاجة بنا إلى القول بأن قصيدة «الاستعمار العربي» تغني عن أي مقال يفند التهم المزعومة. . ولعل مضمونها وخطابها الجريء الصريح اللاذع هو الذي حرض الأرزقية على اسقاط أخطائهم وخطاياهم على ذات الشاعر الجريء الحر!

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا فعلت الكويت الحرة للأبنودي والدكتور فؤاد زكريا والدكتور علي الدين هلال والدكتور ابراهيم سعد الدين، فضلاً عن عشرات المفكرين والأدباء والاعلاميين والفنانين والفقهاء والمنظمات العربية والدولية؟!

والحق أن السؤال لم يطرح نفسه من فراغ \_ للأسف الشديد \_ فبدلاً من أن تقول الكويت شكرا وجزاكم الله خيرا، لكل من آزرها ووقف معها في محنتها. . نجدها تنسى كل المريدين المؤيدين لها. . بل تتناساهم! فعلى سبيل المثال، لا الحصر، فإن اتحاد

المحامين العرب كان يتمنى على الكويت دعوته لزيارة الديرة بعد التحرير لحضور المحاكمات التي حضرها مئات الصحفيين . والمؤسف ان الاتحاد لم يتلق الدعوة حتى كتابة هذه السطور . على الرغم من الوعد الذي تلقوه من أحد الوزراء بأن تصلهم الدعوة حال وصوله إلى الكويت . . ووصل معالي الوزير، منذ أربعة شهور، لكن دعوته لم تصل! لماذا؟ الستر زين لأن العذر شين!!

وأخشى القول انه آن الأوان لفتح ملف محنة الاحتلال، سعيا إلى معرفة الدروس والعبر واكتشاف نواحي القصور والتقصير في أي مجال له صلة بطريقة ادارتنا لقضيتنا العادلة.

مهم جداً أن نعرف: لماذا كسب «النظام الصدامي العلماني» تأييد وتعاطف العديد من الأحزاب والجماعات الاسلامية واليسارية على حد سواء؟!

ان وضع اللوم على كاهل الآخرين سهل ومريح . . لكنه لا يؤدي إلى طائل ، بل إلى طل!

ان ملف محنة احتلال الديرة وارم بالوقائع والممارسات و. . الخ، وقد حان وقت فتحه والنظر فيه بعين النقد الذاتي الصريح الذي لا يخشى في الحق وحب الديرة البصير لومة لائم .

\* \* \*

#### لقاء صحفي

الاعتراف بالحق فضيلة . . وإن كان هذا الاعتراف مؤلماً ومخجلاً ويثير الأسى والنكد ويرفع الضغط والسكر والأملاح ويوتر القولون العصبي وقرحة المعدة . . وما خفي أنكى وألعن !

فالعبد للَّه يعترف بأنهم \_ أي الامريكان \_ أساتذة ومعلمون في الاعلام والاتصال . . ومن حقهم الاستحواذ على مساحة زمنية كبيرة في نشرات الأخبار الصحفية والاذاعة

المرئية والمسموعة العربية وبمعيتها العالم الثالث وغيرهما .

أقول ذلك بعد أن رأيت في الميدان ، وعلى الطبيعة ، كيف تتم التغطية الاخبارية لحدث كبير\_أقام العالم كله ولم يقعده بعد\_هو تحرير دولة الكويت .

ولعل أول ما لفت نظري احترام الوقت وعدم اهداره سدى . لا وقت عنده «لهات شاي يا ولد » ولا يحفل بالكرم العرباوي العتيد لأنه لم يقطع عشرات آلاف الكيلومترات ليقبع في فندق فخيم (5نجوم) ليشاهد الفيديو و «يتقرض » بصحن «الأورديفر» ويمارس عمله الصحفي عبر التلفون فقط لا غير! ولذا تجده يبدأ مهمته حال وصوله ميدان ومواقع الحدث . . وتراه في الشارع وبمعيته الفريق الفني للتصوير وتسجيل الصوت . . الخ ، وإذا كان صحفياً وحيداً يمثل صحيفة أوروبية أو أمريكية تراه يتأبط آلته الطباعية ، بينما كاميرته معلقة على كتفه ونوتة كتابة ومجموعة أقلام جافة متواضعة الشكل بخيسة رخيصة الثمن جداً! ومن ثم يلاحق الحدث في الشارع والمنازل والدواوين والمستشفيات وأمام المساجد والحسينيات والخيام وبيوت الشعر المقامة في الساحات وعلى الأرصفة في المناطق السكنية . . ويقابل ويحاور بطريقة تشي لك بأنه ـ لأول وهلة ـ جاسوس معتبر للمناطق السكنية . . ويقابل ويحاور بطريقة تشي لك بأنه ـ لأول وهلة ـ جاسوس معتبر للمناطق السكنية يريد منك أخباراً ومعلومات وأسراراً ورأيك في كل إشاعة . . وفي أي موضوع داخلي يعن له طرحه . . وهو بدوره يسجل وجهة نظرك ويصيخ لها السمع باهتمام . . بغض النظر عن اتفاقه أو اختلافه معك فيما ذهبت إليه .

منذ كم يوم (1) ، فوجئت بمن يخبرني بأن اثنتين من الصحفيات الأجنبيات قد جئن إليك إلى البيت . وقد حسبت \_ للوهلة الأولى \_ بأنهن من اللواتي يعرفن العبد للّه أيام كان يعمل في وزارة الإعلام . . ولعلهن قد جئن لدحرجة السلام أو طلب خدمة ملحة . لكن المفاجأة تكمن في أنهن يرغبن في لقاء صحفي معي . سألت : بأي صفة ؟ قلن : بصفتك معارض! . . وهنا سولت لي نفسي الأمارة بالغشمرة والصراحة بمثل هذا السيناريو الذي لك أن تقرأه بعين الجد والحقيقة الواقعة أو بعين المشاهد المريد لمسرح العبث أو البعث الصدامي . . لا فرق ؛ المحب للكوميديا السوداء! أنت وشأنك!

<sup>(1)</sup> بعد التحرير بأسبوع .

سيناريو المقابلة الصحفية.

العبد لله يدخل المركز الاعلامي في الجابرية . يبدو محشورا وارما يتقدمه كرش «الحصار» ويلتف بعباءة مغربية شتوية ويحمل شنطة سفرية متوسطة الحجم ووارمة هي الأخرى بالأوراق والأشرطة وجهاز التسجيل ومطارة شاي وشيشة مصراوية معتبرة ومعسل «اسكندراني» قبل أن يقاطعني بقوله: (لم التدخين . وأنت العارف بمضاره الصحية؟!) فقد أجيبه \_ وبراءة الأطفال في عيني \_ بأن الشيشة خالية من التحذير اياه «التدخين يضر بصحتك ننصحك بالامتناع عنه». وفي دقائق يخرج عدة المزاج وكأنه قاعد في المقهى الشعبي . وفي هذه اللحظة تدخل الصحفيتان الأمريكيتان وبمعيتهن شاب يجيد العربية والانجليزية . قلنا: (زين الواحد صار يلحن وينسى العربية ؛ فما بالك إذا كان الحوار بالانجليزي . فزين ، التي فاتت من قليل ، تخص حضور المترجم . . أتربع على الكرسي . يميل على المترجم هامسا: لعلك تعلم بأن الصحفيتين ستحاورانك بصفتك أحد أقطاب المعارضة . كدت أكشف وأهم بسؤاله أي معارضة تقصد ؟ ومعارضة ضد من ؟

التاريخ في الأسبوع الأخير من شهر شعبان. لصحفيتين تتأهبان لطرح الأسئلة. . العبد لله يتخذ سمت الانسان المعارض (إن كان له سمت خاص!) يضع رجلا على رجل. كان الاعلام الغربي وقتها يروج لمسألة تقديم «المهيب رئيس العصابة» ورفاقه كمجرمي حرب. . تماما مثل محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية التي عرفت بـ«محاكمات نورمبرج».

ومن هنا كان السؤال الأول (والأخير!) عن رأي العبد لله في محاكمة «صدام» ورفاقه وزبانيته كمجرمي حرب؟!

قلت: انهم مجرمو حرب وسلام! ومجرمون في كل حين. لكن مجرم الحرب ذاته يستأهل منكم \_ يا هاالامريكان وحلفاؤكم الصهانية \_ تمثال من ذهب يقام له في كل ولاية امريكية لأنه حقق «للامبريالية العالمية كل أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها منذ مدة بسهولة وغباء ويسر!.

\* \* \*

#### الاهتلال يعري المعتلين

●بدأ الرأي العام العربي والإسلامي ـ ولو متأخراً ـ اكتشاف حقيقة المنظمة الارهابية التي تحكم العراق الشقيق بالحديد والنار والدينار النفطي والعطايا والرفاهية لأفراد العصابة المتبرقعة ـ زوراً وبهتاناً ـ ببرقع « الوحدة ـ الحرية ـ الاشتراكية »!

والسؤال الذي يدحرج نفسه بشدة هو: لم أكتشف الرأي العام العربي والاسلامي ـ بخاصة ـ زيف ونفاق وخواء شعارات النظام العراقي المستبد ؟! وتهافت وبطلان دعاويه وادعاءاته ، ودعايته بشأن حقه التاريخي في ابتلاع أرض الكويت وثرواتها ـ واقتلاع مواطنيها وقاطنيها \_ بعدة القرصنة والارهاب والاستباحة المجنونة ؛ الطافحة بالعربدة والحقد الأعمى البصر والبصيرة ؟!

وحتى تاريخ 2/8/891 (تاريخ الاجتياح الغادر) كان الرأي العام العربي والاسلامي يظن أن العراق يحكمه نظام عادل مستنير، ويرأسه «رئيس مهيب» محبوب من قبل العراقيين! فضلاً عن أن مريديه يمتدون من المحيط إلى الخليج؛ انه: يجسد الحاكم الصالح؛ المسكون: بهموم وقضايا وآمال وآلام العرب والمسلمين!! والرئيس القائد لجهاد تحرير القدس وفلسطين والجولان وجنوب لبنان والأندلس السليب وبخارى وسمرقند وكشمير وقندهار وجزر الواق واق كذلك!! واللهم زد وبارك!!

أقول هكذا الظن بـ «عبد الله المؤمن» الرئيس المهيب، وحامي العروبة والاسلام، قبل اجتياحه الغادر واحتلاله المشين، لدولة الكويت. . جارته وشقيقته في العروبة والإسلام؛ التي آزرته في السلم والحرب، وضحت من أجله بالنفس والنفيس! فقبل أن يقوم بفعلته الغادرة الارهابية المشينة، لا تسمع أو تقرأ عنه في الإذاعات

والصحف العربية ، سوى آيات الحمد والتسبيح ، التي تلهج بذكره الحسن ، وتتغنى والصحف العربية ، سوى آيات الحمد والتسبيح ، التي تلهج بذكره الحسن ، وتتغنى بمناقبه الحميدة! أما ما تذكره عنه الصحافة العالمية من ممارسات إرهابية وغياب تام لحقوق الإنسان في العراق فما هو إلا «كلام جرايد امبريالية . . ومزاعم صحافة أجنبية كيدية تحسد العرب والمسلمين على وجود «عبد الله المؤمن » . . الورع الذي تؤمه كاميرا

<sup>(1)</sup> نشرت في صحيفة 26 فبراير أول صحيفة تصدر بعد التحرير.

التلفزيون في جميع صلواته!

فقبل احتلاله لدولة الكويت لم تكن تجرؤ صحيفة عربية واسلامية على نشر خبر مجرد خبر! \_ يشير، مجرد إشارة فحسب، إلى أن المؤسسات الدستورية الحاضرة في النظام العراقي للعرض والفرجة والدعاية والمنظرة! وإنها مؤسسات هشة كرتونية « لا تهش ولا تنش » لأن القائد الرئيس: هو النظام والدولة والحزب والدستور والمؤسسات!

ولو عنَّ لصحيفة عربية ، أو لصحفي عربي ، انتقاد بذخ واسراف زفة المعارض والمؤتمرات ، والمهرجانات والندوات والحفلات . . الخ ، لكف قلمه عن البوح بالكلام المباح إلى الأبد ، بفضل فاعلية « كاتم الصوت » السيء الذكر ما غيره ! والذي غيّب ووأد العشرات من الأدباء والفنانين والمفكرين وعلماء الدين والصحفيين وكل من لعلع بقولة الحق وشهادة العدل ولم يكن شيطاناً أخرس !

ومن هنا تجد أن أرشيف الصحافة العربية \_ خلال عقد الثمانينات \_ طافح بمعلقات وموشحات وأناشيد وهتافات ومقالات السهل المريح المكتوبة بحبر الحمد والتسبيح والمديح . . المكرس للتغني بمناقب « عبد اللَّه المؤمن » و « شيخ الاسلام » و « إمام المجاهدين » صلاح الدين الأخير! أو صلاح الدين الجديد!! ولم لا يكون الأمر كذلك ( شنو بيها يا به ؟! ) .

ومن حقه ارتداء زي صلاح الدين مثل أي ممثل مسرحي أو سينمائي . . والحاصل أن أرشيف الصحافة العربية «نظيف» من أي كلمة تشين النظام الارهابي المستبد في العراق! لكن حين دنت ساعة الخلاص من الرئيس المهيب للعصابة الارهابية المشبوهة ، التي تجثم على كل العراقيين . . ساعتها ـ بس! ـ سقطت ورقة التوت التي كانت تستر عورة هذه المنظمة الارهابية المشبوهة! وهكذا بدأ القارىء العربي يقرأ عن «سفاح حسين» الطاغية المستبد . . امبراطور الارهاب وشاهنشاه القمع . . والذي أباد مدينة حلبجة وأهلها فجعلها قاعاً صفصفاً بدون أن يرف له جفن . . أو يخزه ضمير!

ولولا اجتياحه واحتلاله واستباحته للكويت لما عرف الرأي العام العربي والإسلامي حقيقة المنظمة الإرهابية الحاكمة المتحكمة في العراق . . مدى الحياة !

#### عزف منفرد على أوتار المحنة... والتحرير 🚓

● حين غادرت الكويت الحرة أواخر شهر رمضان الماضي إلى مصر. . . قررت أن أعرض نفسي على أحد المختصين بالطب النفسي . . . ذلك ان تحليلي «الدكاكيني» لنفسيتي يشي بأني معقد ومريض نفسيا! فبينما العديد من المواطنين فرحين بتحرر الديرة من ربقة احتلال «الاخوة الأعداء» أجدني مكتئباً متشائماً وكأن فرحة التحرير قد أجهضت ووئدت على حين غرة .

ولو كانت حالتي النفسية فردية لما طرحتها على القراء الكرام. . . فقد لاحظت حالتي المذكورة تنسحب على الكثيرين من الاخوة المواطنين الذين رابطوا في الديرة طيلة شهور الاحتلال الغاشم.

والعبد لله قارىء متابع لكتب علم النفس كما ان تخصصه الجامعي في علم النفس (جامعة عين شمس). . . لكنه لا يعرف في حدود معرفته ان المرض النفسي يمكن أن يكون اجتماعيا. . . كأن يكون هناك اكتئاب وطني وقومي يشمل الوطن والأمة!

الحاصل اني امتطيت الطائرة متوجها إلى مصر المحروسة، وأنا في حالة نكد لا تستقيم مع العرس الوطني الذي تعيشه الديرة بعد التحرير! وقد زاد من همي وغمي، حين لاحظت بأن حالتي سيئة الذكر، ليست حالة فردية خاصة وشاذة! فقد وجدتها تسكن الوجدان الجمعي للكثيرين من الصامدين. .! من هنا أتساءل: هل ثمة امكانية لظهور وانتشار مرض الاكتئاب بالعدوى ليكون جماعيا يشمل الوطن والامة على حد سواء؟!

قبل مغادرتي الديرة ظهرت بعض التصرفات ـ خلال الأسابيع الأولى من التحرير ـ بدت لي كما لو انها مشاهد في مسرحية عبثية لامعقولة . وكأن هناك من يريد أن يتجاوز المحنة وأسبابها وآثارها المأساوية . . . وكأن شيئاً لم يكن وهذه الفئة التي تفكر بهذا المنطق تظن بأن ازالة آثار الغزو والعدوان وإعادة بناء الكويت يمكن أن يتما من خلال «مناقصة» عالمية توكل فيها العملية إلى حفنة من المقاولين . . وبس! أي بدون تدبر

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة القبس الكويتية بتاريخ 91/9/28.

وتأمل دروس وعبر المحنة، وبدون ممارسة النقد الذاتي لكل الهنات والأخطاء والخطايا في شتى مناحي حياتنا اليومية.

ان عملية بناء الديرة والانسان ليست «مقاولة» معمارية منوطة بوزارات الخدمات وشركات المقاولات كما يظن البعض. كما ان وجود الديرة وحضورها لا يمكن أن يستمرا بنفس الممارسات والسياسات والاجتهادات التي عرت المحنة مثالبها وعيوبها وقصورها! اذ ان تواصل واستمرار نفس الممارسات الخاطئة وعين السياسات الترقيعية بمثابة انتحار مميت!

ان الدول التي مرت بمحن مماثلة \_ بشكل أو بآخر \_ استطاعت أن تنهض من تحت الرماد وركام الأنقاض المأساوية حين استوعبت دروس المحنة واستجابت لها بالجهد والعرق والفعل والاعتراف الصادق الصريح بكافة الممارسات الخاطئة.

وهذه مسألة بدهية لا جدال فيها . . . حسب اعتقادي فالشعوب والأمم التي مرت بمحن مأساوية . . . لم يكن في مقدورها أن تنهض وتعود أكثر صحة وعافية بتجاوزها لدروس وعبر هذه المحن . والذي يقرأ التاريخ ويتأمل سنن المولى سبحانه في خلقه سيجد أن هذه المسألة \_ كما وصفتها \_ بدهية لا مجال لانكارها أو تجاوزها أو الجدال فيها .

ان الحيوان البهيمة المفتقر إلى العقل والذاكرة «يتعلم» بشكل أو بآخر من تواتر أخطائه وتكرارها. وفي هذا السياق يقال بأن حضرة الحمار الموسوم بالغباء الأزلي يتعلم! من التكرار و«يتعظ» من التجربة والخطأ! على الرغم من الرأي الشائع عن «حموريته» التي تصمه بعدم الفطنة وغياب العقل والذكاء.

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للحيوان البهيمة فإن الحيوان العاقل الانسان ـ بالضروررة ـ ستكون استجابته خالية من «الحمورية» وغبائها الأبدي، ومليئة بالمعرفة والعقلانية والحكمة و. . . النح ما يتصف به الانسان السوي!

\*\*\*

#### توثيق دراما الممنة 🖜

● بحت أصوات الغيورين من أبناء الديرة الملعلعة بضرورة توثيق محنة الاحتلال وآثارها المأساوية . . . لأن هذه المهمة ضرورة وطنية وقومية لا يجوز التعامل معها بخفة ، وبيروقراطية ميتة القلب، وما إلى ذلك من معوقات!

وفي حدود معلومات العبد لله: فإن مهمة التوثيق مازالت تراوح في مكانها، على الرغم من مرور ثمانية شهور على التحرير! اي نعم: ثمة ركام من التقارير والمذكرات، والتوصيات والقرارات، واللجان «العليا» وبس! وبس هذه تعني ـ ببساطة ـ انه لم يتم شيء عل مستوى الفعل والانجاز!!

منذ حوالي شهرين (بعد تحرير الديرة) هتف لي أحد أبناء الوطن الدارسين في بلاد الاميركان، ودحرج على مسامعي خبراً يقول: بأن الاعلانات تروج لشريط وثائقي عن «حرب الخليج» الاسم الاعلامي الذي صاغه الاعلام الغربي لمحنة احتلال الكويت. قلت له: وماذا فيها . . . فالاميركان سادة السينما والتلفزة وأباطرة الاتصال والاعلام . . . زد على ذلك انهم \_ الصحفيون والاعلاميون الاميركيون \_ أول من دخل الكويت المحررة \_ بمعية القوات المحررة \_ ولا تسألني أين كان الربع «الكوايته» والعرب؟! لأن في فمي ماء، وداخل حلقى بحصة!! كما يقول اخوتنا أهل لبنان .

• بعد التحرير بشهر، احتشد أرشيف مركز 26 فبراير الاعلامي بالجابرية، بسبعة وثلاثين ساعة فلمية توثق «روزنامة» المحنة من ألفها إلى يائها. وكان المفروض الاستفادة من هذه الثروة الوثائقية بعد اعدادها للعرض. . . ولكن! ولكن! ماذا؟! الستر زين. . . (اذ بليتم فاستتروا).

الحاصل: ان هذه الثروة القيمة مازالت ترقد في خزانة أحد القيمين على المركز الاعلامي، الى حين توفير المبلغ اللازم للعمليات التقنية والفنية الخاصة باخراج الأشرطة. والمؤسف ان عدة شركات أوروبية وأميركية تلفزيونية حاولت شراء نسخة من

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة القبس الكويتية بتاريخ 5/10/19.

هذه الأشرطة . . . لكن القيمين على المركز اعتذروا ، لاحساسهم بأن مهمة التوثيق من حق وواجب الجهات المختصة في الديرة . ولا بأس بعد ذلك من مساعدة الغير الراغب في تناول هذه المحنة «بأي صيغة» فنية يختارها .

من هنا سعدت جداً حين اتيح لي مشاهدة شريط تلفزيوني وثائقي مولته «مؤسسة المشروعات السياحية». والعبد لله ليس ناقدا سينمائيا مختصا لذا سيدحرج خواطره عن الفيلم المدهش بعين المشاهد العادي المديد للسينما. فإلى باكر بإذن واحد أحد. . .

\*\*\*

#### أين نلمب(\*)

ثمة أفلام وثائقية أو روائية - تشد المشاهد من الوهلة الأولى . من الدقيقة الأولى . . من اللقطة الأولى . . من اللقطة الأولى ! والشريط التلفزيوني الوثائقي الذي أنتجته مؤسسة المشروعات السياحية ينتمي إلى هذه النوعية التي تحدثت عنها آنفاً .

الشريط التلفزيوني الوثائقي اسمه «لن نلعب» اخراج «نيك كيت» فنان بريطاني يقيم ويعمل في الديرة. والذي استطاع بحسه المرهف أن يوثق الدمار الذي حدث في المرافق الترويحية ببلاغة فنية مؤثرة.

والذي يعرف محمد السنعوسي «الانسان والفنان» عن كثب، لن يداخله شك بأن دوره يتجاوز التمويل الذي قامت به المؤسسة . . اذ ان رؤيته وبصماته واضحة في شكل وايقاع ومضمون الشريط . بالطبع هذا القول لا يعني التقليل من دور وابداع المخرج لا سمح الله . كل ما في الأمر اني أردت الاشارة إلى نقطة لا يرغب «السنعوسي» الاعلان عنها!

«لن نلعب» بعد الاجتياح الهمجي . . صوت الرياح . . الشمالية يعربد فيعيث

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة القبس الكويتية بتاريخ 6/10/19.

الغزاة فسادا وتدميرا ونهبا وحرقا وممارسات اجرامية مجنونة حاقدة يصعب وصفها. هكذا نطقت كاميرا «نيك كيت» الأمر الذي يجعل المشاهد يتوحد بالشاشة الصغيرة!

ان الشريط الوثائقي «أين نلعب» دراما بدون شخوص ولا تشخيص أو حوار. . لأن عين الكاميرا \_ عين الحق والحقيقة \_ هي: وسيلة الخطاب .

• ان كل لقطة في الفيلم ـ أو الشريط ـ تختزل موضوع رواية ومسرحية . . الخ! إضافة إلى انها تغني عن عشرات المقالات والمحاضرات، والندوات والمهرجانات، المكرسة لفضح وتعرية «الاستعمار العربي» حسب تسمية الشاعر المصري الجنسية، الكويتي بالاختيار والموقف «عبد الرحمن الأبنودي» طال عمره الابداعي .

والحق ان عين الكاميرا: لم تكن بحاجة إلى «بهارات» فنية لتصور المأساة. . حسبها تصوير وتوثيق آثار الاستعمار العربي الهمجي الذي لم يوفر أحدا: فطال الانسان والحيوان والمال والحلال والطبيعة والمرافق. . بما فيها ملاعب الأطفال وحضاناتهم ومواطن لهوهم وترويحهم.

بشجن وحزن نبيل يطوف شريط «أين نلعب» مصورا العربدة الهمجية التي اجتاحت ودمرت عالم الأطفال الترويحي المتمثل بالمدينة الترفيهية، فضلاً عن المرافق الترويحية الأخرى «أين نلعب» عمل فني وثائقي يستأهل العرض على العالم كله. . لأنه يعري سوءة المحتلين، ويفضح عربدتهم بالبينة الموثقة، المثيرة للأسى والقهر والغضب. سيما ان كاميرا «أين نلعب» ناطقة بكل لغات العالم! لأن الشريط كله: خال من التعليق والترجمة والحوار، اللهم ذلك الحوار المدهش والتناغم المؤثر بين الصورة «اللقطة» وبين الموسيقي والمؤثرات الصوتية.

ومن هنا نعتقد بأن شريط «لن نلعب» يجب أن يكون حاضراً في كل مكان.. وأن يكون في متناول الجميع في كل بلاد الدنيا، لأنه شهادة حية معبرة مؤثرة صادقة تنفذ إلى وجدان المشاهد\_أي مشاهد\_بسهولة ويسر.

وأخيرا نقول لمؤسسة المشروعات السياحية، شكرا جزيلا وجزاكم الله ومن ثم الوطن خيرا. . نقولها باسم كل مشاهد رافض «للاستعمار العربي» وللاحتلال كافة أيا كان جنسه وجنسيته .

\*\*\*



#### كلمة لا بد منها

حين عشنا ، نحن الصامدون ، محنة الاحتلال العراقي الغادر لوطننا الحبيب بكل ما فيها من بلايا ومآس . . كنا على يقين بأن استجابتنا لهذه المحنة ستؤدي بإذن الله الى أن تتخلص الكويت من هذا الاحتلال العبثي الهمجي الذي لم يشهد تاريخنا العربي ما يضاهيه غرابة ووحشية وعربدة .

منذ البداية لم نلجأ الى بوش ولا الى تاتشر، ولكننا اتجهنا الى المولى سبحانه وتعالى ، ولذنا بالمسجد بيت الله ورحنا نتهجد ونتعبد ونصلي وندعو ونلح في الدعاء . . ومن ثم اخترنا موقف الصمود . . ذلك الموقف الذي اتخذه السلف الصالح حينما تعرضوا لنفس الابتلاء وعين المحن . كنا على يقين بأن هذه المحنة ستزول إذا استجبنا لها وفق القانون الرباني الحتمي ﴿ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ومن هنا برز انسان كويتي جديد . . وولد من رحم المحنة مواطن . . يختلف عن المواطن النفطي الذي كان موجوداً طيلة الزمن النفطى الذي عاشته الكويت منذ خمسين عاماً مضت .

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة القبس الكويتية بتاريخ 15/10/19.

أعرف أن هذا المنطق لا يقبله المنظرون السياسيون والمحللون الاعلاميون ومن لف لفهم ، ولكنه يعبر عن اعتقاد كافة الصامدين . .

إنبي هنا لا أغفل العوامل المادية التي أدت الى انسحاب وسحب قوات « الأخوة الأعداء » ، كما أنني في الوقت نفسه أثمن كثيراً مواقف الشعوب والحكومات التي آزرت الكويت واختارت الانحياز الى الحق ضد الباطل . . كل ما في الأمر أننا كنا مسكونين بهذا الاعتقاد الغيبي الذي قد لا يبلعه العلمانيون وأمثالهم . .

ولعلنا نلاحظ أن الإعلام الغربي بكل ما يملك من امكانيات ضخمة في التأثير وتشكيل الوجدان للرأي العام العالمي ، لم يتعرض الى الدور الذي قام به الصامدون في عملية تحرير الكويت . . إن أي مراقب موضوعي سيلاحظ أن هنالك تعتيماً على كثير من أنواع الكفاح والمقاومة الرافضة للاحتلال والمتصدية للغاصبين . . فعلى سبيل المثال ، فإن حركة العصيان المدني التي شملت كافة الصامدين من المواطنين والمقيمين لم تلق التغطية الاعلامية المناسبة . . كما أن عمليات المقاومة العسكرية هي الأخرى لحقها التعتيم ، فضلاً عن التقليل من دورها وتأثيرها . . بينما في نفس الوقت نجد أن الأعلام الغربي قد أقام المدنيا ولم يقعدها بسبب ما عرف بعملية الرهائن الأجانب المقيمين في العراق والكويت . . وفي نفس السياق نجد كذلك أن عملية الاعتداء على بعض المواطنات الغربيات ظلت حديث الأعلام الغربي لمدة طويلة . . . مع أن الفعلة الرحشية نفسها قد طالت العديد من النساء العربيات المسلمات الكويتيات واللواتي ينتمين الى جنسيات عربية . .

إن الصمود لم يكن مجرد عصيان مدني وانقطاع عن العمل وما إلى ذلك ، لأن المهم في هذا الموقف دلالته ومعناه سيما وأن النظام العراقي كان يراهن على احتواء مشاعر أهل الكويت كأثر ردود فعلي تجاه الاحتلال الغاشم . .

والكاتب ينوه بهذه المعاني لأن الاعلام الغربي ، بعد تحرير الكويت ، قد تعمد عدم ذكر أي دور فعال للصامدين في عملية تحرير الكويت . . ولازال حتى هذا اليوم يركز على الجانب العسكري الذي قامت به قوات التحالف ، وقد كان في مقدور الصامدين ـ رغم كل ما تمخض عن الاحتلال من المآسي ـ احتواء هذا الاحتلال الهمجي

ودحره . . ذلك أن غالبية القوات المحتلة لم تكن مقتنعة بالدور القذر الذي قامت به في الكويت . . والدليل على ذلك عدم ثقة النظام الصدامي بقواته المحتلة ، إذ كان في معيتها كتائب إعدام وقوات قمع وارهاب ، فضلاً عن العمليات اليومية المتواصلة لهروب الجنود والضباط من الجيش النظامي أو الجيش الشعبي على السواء . .

وقد اطلعت بنفسي ، بعد عملية التحرير ، على وثائق عسكرية عراقية تدلل على ما ذهبت اليه . أن الأوامر العسكرية الموجهة من القيادة العامة تلح على ضرورة احتواء ظاهرة هروب واختفاء الضباط والجنود العراقيين . . وكانت هذه الأوامر ترد الى الجهات المختصة بصفة يومية ، تقريباً ، أضف الى ذلك أن الكثيرين من الصامدين كانوا يقدمون الملابس المدنية الوطنية ( الدشداشة ) لجنود الاحتلال حتى يتمكنوا من الفرار من هذه الحرب الظالمة المفروضة عليهم .

#### \*\*\* لم نفقد المتعاطفين معنا؟!

● حين يستعيد المرء التعاطف الانساني الدولي، الذي حظيت به قضية اجتياح الكويت، في مثل هذه الأيام من السنة السودة الماضية.. أقول حين يستعيد ذلك كله، ويقارنه بحال الكويت بعد ستة شهور من التحرير، سيلاحظ أمراً غريباً محيراً يكمن في أن بلادنا فقدت \_ ومازالت تفقد \_ العديد من المريدين المتعاطفين مع قضيتنا العادلة المدافعين عنها دون كلل ولا ملل.

يحدثني صديق حميم له صلات متينة مع العديد من رؤساء الدول والمفكرين والأدباء والنقابيين والأكاديميين إلخ. يقول صاحبنا: إن العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان كان لها نشاط فاعل ومؤثر لتأييد الحق الكويتي والتنديد بالاستعمار العربي القبيح. . فعلى سبيل المثال لا الحصر: فإن اتحاد المحامين العرب عقد مؤتمرين كرسهما لقضية الكويت العادلة. . فعقد المؤتمر الأول في القاهرة (اكتوبر 1990) والمؤتمر الآخر في المملكة المغربية (ديسمبر 1990). وفي السياق نفسه قامت

المنظمة العربية لحقوق الانسان، والمركز الدولي للحقوق القانونية في براغ، ومركز ابن خلدون للدراسات (القاهرة)، ومركز البحوث والدراسات السياسية (جامعة القاهرة)، أقول قامت بأنشطة تستأهل الاشادة والشكر. أضف إلى ذلك مواقف المفكرين والأدباء والمبدعين والاعلاميين والناس العاديين في شتى بقاع العالم.

ولأننا كنا\_معشر الصامدين\_محاصرين ومعزولين اعلاميا في الكويت المحتلة. . ولا نعرف من هو معنا ومن هو علينا. . فقد اكتشفت وأنا في مصر المحروسة ، إن الشاعر العربي المصري الصعيدي الاستاذ «عبد الرحمن الابنودي»، كان أحد الكتائب التي أسهمت في تحرير الكويت!

فقد سمعت من المصريين أنفسهم بأن «الليلة المحمدية» التي أبدعها الشاعر، وكرسها لمحنة احتلال الكويت، كان لها التأثير الإيجابي، في تشكيل إتجاه الرأي العام المصري الرافض للغزو والاحتلال. زد على ذلك قصيدته الطويلة اللاذعة الطافحة بالأسى والشجن «الاستعمار العربي» التي تشي بأن «الابنودي» طال عمره الابداعي هو الكويتي الأخير والوحيد في مصر المحروسة. ولذا حاربه «الأخوة الأعداء» وأزلامهم بشراسة وحاولوا ـ بالايحاء والتصريح ـ القول بأنه «عميل» كويتي وشاعر «أرزقي» كتب ما كتب بعد أن استلم المقسوم الكامل الدسم!

ولا حاجة بنا إلى القول بأن قصيدة «الاستعمار العربي» تغني عن أي مقال يفند التهم المزعومة. . ولعل مضمونها وخطابها الجريء الصريح اللاذع هو الذي حرض الارزقية على اسقاط أخطائهم وخطاياهم على ذات الشاعر الجريء الحر.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا فعلت الكويت الحرة «للابنودي» والدكتور فؤاد زكريا والدكتور علي الدين هلال، والدكتور ابراهيم سعد الدين، فضلاً عن عشرات المفكرين والمنظمات العربية والدولية؟!

• والحق ان السؤال لم يطرح نفسه من فراغ للأسف الشديد! . فبدلاً من أن تقول الكويت شكرا وجزاكم الله خيرا، لكل من آزرها ووقف معها في محنتها . . نجدها تنسى كل المريدين المؤيدين لها . . بل تتناساهم! فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن اتحاد المحامين العرب كان يتمنى على الكويت دعوته لزيارة الديرة بعد التحرير لحضور

المحاكمات التي حضرها مئات الصحفيين . . والمؤسف أن الاتحاد لم يتلق الدعوة حتى كتابة هذه السطور . . على الرغم من الوعد الذي تلقوه من أحد الوزراء بأن تصلهم الدعوة حال وصوله إلى الكويت . ووصل معالي الوزير منذ أربعة شهور لكن دعوته لم تصل! لماذا؟ الستر زين لأن العذر شين!!

وأخشى القول بأن إدارتنا للأزمة المحنة لم تكن في مستوى المحنة! وأعتقد أنه آن الآوان لفتح ملف محنة الاحتلال سعياً إلى معرفة الدروس والعبر واكتشاف نواحي القصور والتقصير في أي مجال.

• مهم جداً أن نعرف: لماذا كسب النظام الصدامي العلماني تأييد وتعاطف العديد
 من الأحزاب والجماعات الاسلامية واليسارية على حد سواء؟!

إن وضع اللوم على كاهل الآخرين أمر سهل ومريح . . لكنه لا يؤد إلى طائل بل إلى طل!

إن ملف محنة احتلال الديرة وارم بالوقائع والممارسات و. . الخ. وقد حان وقت فتحه والنظر فيه بعين النقد الذاتي الصريح الذي لا يخشى في الحق وحب الديرة البصير لومة لائم .

\*\*\*

# الصمود في الكويت واجب وطني

• بداية ، أقول بأن العبد للّه لا يزعم بأنه انسان غاوي فقر ورافض لحياة العز و « البرجزة » العامرة بالملذات وزينة الحياة الدنيا . . فهو مثل كل الناس الأسوياء المجبولين على حب الطيبات من لذائذ هذه الحياة . ولعل العيب الأساسي في حياة العز والرفاهية يكمن في أنها مثل مطر الصيف تخص أناساً دون غيرهم . . وربما ـ من هنا قال سيدنا علي بن أبي طالب ، رضي اللّه عنه ، قولته الشهيرة « لو كان الفقر رجلاً لقتلته » .

أقول ذلك كله ، بمناسبة الاشارات والأحاديث والاشاعات الموحية بأن أخوتنا

الذين رابطوا وصمدوا في الكويت المحتلة سيخصون بامتيازات مادية ومعنوية «نظير» موقف الصمود والمرابطة الذي اختاروه بارادتهم الحرة ، دون طمع في أي حقوق وامتيازات .

والحق أن هذا المنحى ليس وليد الساعة . . فقد تواترت أخباره وإشاعاته طوال شهور الاحتلال . فمرة يقال بأن كل صامد سيمنح ميدالية وعلامة تميزه عن الآخرين ، وتمنحه حقوقاً لها أول وليس لها آخر! كأن تكون له الأولوية في كل شيء! ففي الشارع فإن أولوية المرور للصامدين . . وفي الطوابير يحق لهم شق صفوفها وتقدمها في اللحظة التي يصلون فيها الى الموقع! زد عندك العطايا والهدايا والهبات وحفلات التكريم والزفة الاعلامية الاحتفالية والأعراس الوطنية المكرسة للاحتفاء به وتكريمه! .

وحين كان بعض الصامدين تتسلل الى أسماعهم تفاصيل هذا المنحى الامتيازي يرفضونه جهاراً نهاراً . لأن اختيارهم الشرعي العقيدي الوطني ليس للبيع . . ولا مطروحاً في مزاد الامتيازات! فالصمود حق وواجب يختارهما المواطن موقفاً وفعلاً يترجمان حبه وانتماءه لوطنه.

وبهذا المعنى فإن العبد للَّه ضد الاتجاه الساعي الى تمييز المرابطين عن النازحين قسراً وعنوة بأى درجة ونوع من الحقوق والامتيازات .

ومن خلال عشرتي ومعايشتي لأخوتي الصامدين. . طوال شهور المحنة . . يمكنني القول بأني لم أسمع أو أشعر بأنهم يتطلعون الى مكافأة نظير صمودهم ومرابطتهم في وطنهم المحتل . أضف الى ذلك تبرع الميسورين منهم بأموالهم وحلالهم . . فضلاً عن تضحيتهم بأرواحهم وتعرض العديد منهم الى محنة الاعتقال ومعاناة التعذيب الوحشى .

ولا يحسب القارىء أنني ، في هذا السياق الرافض ، أعبّر عن وجهة نظر خاصة فحسب . . بل أزعم بأن الكثيرين من الصامدين يتفقون معي في كل ما ذهبت اليه .

حسب الصامدين تكريماً قولة: «جزاكم اللَّه خيراً» تتدحرج على لسان بقية المواطنين معجونة بالدعاء الطالع من القلب. والذي عاش فترة الاحتلال الغاشم داخل الوطن وكابد شتى أنواع المعاناة التي لا تخطر على بال خيال أي مؤلف يعرف ويعي معنى

قيمة الدعاء بالنسبة للصامدين . . ويدرك أن هذه المعاناة لا يمكن مقايضتها بأي مطمع مادي دنيوي ، مهما كان كرمه وسخاؤه .

إن الصامدين ـ في اعتقادي ـ يبغون الثواب والأجر . . لا الأجرة ! ويبغون ـ من ثم ـ تنفيذ العقد الوطني الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر جدة . فضلاً عن تأصيل تجربة دولة المؤسسات التي كانت في سبيلها الى نقلنا من صيغة الدولة القبلية الى الدولة الحديثة . والعبد لله ، في هذه النقطة ، يعبر عن وجهة نظره الخاصة ولا يمثل فيها سوى ذاته . .

\*\*\*

# صامدون لحماية ممتلكاتهم !

• من الأقاويل التي تسللت الينا ، عبر الحدود ، واقتحمت الكويت المحتلة في ذروة محنة الاحتلال . . الزعم بأن المرابطين ـ من المواطنين والمقيمين ـ الذين اختاروا التشبث بالأرض والديرة وعدم مغادرتها مهما كانت شدة وطأة المعاناة . . قولة أنهم مرابطون خشية على ضياع أملاكهم! ومع أن هذه المقولة لا تعد سبة ولا عاراً يشين الواحد ، فإنها ترددت وتواترت بنبرة تشي بالسخرية والتهكم والذم! أما « الأخوة الأعداء » فقد أشاعوا بأن كل أو جل الذين هجوا من الديرة المحتلة هم من الميسورين والأغنياء وأصحاب الأرصدة المتخمة في الخزانات السرية في البنوك السويسرية وغيرها .

إن المقولتين \_ في ظن العبد لله \_ ظالمتان وتدلان على جهل شديد بالانسان الكويتي . . . وبالأسباب الشرعية الاسلامية التي تفرض عليه اختيار فعل وموقف المرابطة . فإذا كان ثمة أناس رابطوا حمايةً لمالهم ودفاعاً عن أرضهم وعرضهم ، فإن هذا الموقف يزينهم ويشرفهم ويرفع هامتهم ، فضلاً عن أنهم يثابون عليه إن شاء الله !

إن أي مقيم في الكويت المحتلة يلاحظ، بسهولة ودون عناء، بأن غالبية المرابطين من المواطنين والمقيمين المستورين الذين يعيشون على الراتب الوظيفي . . ومن أصحاب المعاشات والدخول المحدودة والمتوسطة فضلاً عن أفراد الأسرة الحاكمة . ولو أن صاحب المقولة ، السالفة الذكر ، عاش وسط المرابطين ومعهم وعانى

بعض ما عانوا ، لبلع ريقه ولحس كلامه وندم على كلامه الجهول .

فقد رأيت \_ بعيني \_ عشرات الأسر والأفراد يبيعون أثاثهم وممتلكاتهم ومقتنياتهم المنزلية ، درءاً لذل السؤال وتعففاً من إشهار الحاجة والعوز . بل إن منطقة كيفان بأسرها ظلت الأشهر الثلاثة الأولى من محنة الاحتلال بمنأى عن المخصصات المالية التي كانت توزعها الحكومة كل شهر على الصامدين . وقد عاش أهالي المنطقة على أعطيات اللجنة الشعبية للمنطقة والتي استطاعت تأمين الأموال من أموال الصدقات والزكوات والتبرعات التي تأتي من المواطنين الميسورين الخيرين !

أضف الى ذلك قيام هذه اللجنة بتمويل وتموين عشرات الأسر بالمال والزاد ، رغم أنهم من غير أهالي كيفان . . أو لأنهم كذلك! فقد كانت تلك الأسر المتعففة تقطن في مناطق سكنية «مقطوعة» ومحاصرة وتفتقر الى وجود اللجنة الشعبية للتكافل وتعاني من استحواذ قوات الاحتلال على أغلب ما تنتجه الأفران الآلية وما تبيعه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية . أما غالبية المرابطين الأغنياء الميسورين . . فإن تشبثهم بمنازلهم واختيارهم الصمود في حضن الوطن لم يدرأ عنهم سلب وتخريب أموالهم وعقارهم وممتلكاتهم .

### الاحتلال ووحدة الدخل المحدود

• ولو كنت في الكويت المحتلة طوال فترة الاحتلال الغادر ، فستدرك أن جميع المرابطين صاروا من ذوي الدخل المحدود . . سيما بعد أن سلبت قوات الاحتلال المال والمحلال ودمرت الممتلكات واستحوذت على الأرصدة والمدخرات . ولهذا السبب صار من المألوف مشاهدة بعض الميسورين يفترشون الأرض متربعين أمام « بسطات » البضاعة التي يبيعونها لقاء حفنة من الدنانير تقيم الأود وتسترهم بغيمة التعفف .

ولم يعد المواطن يستنكف العمل في التجارة المشروعة ، بغض النظر عن تواضع البضاعة التي يسوقها ، فثمة وكيل وزارة من أسرة معروفة وميسورة ، صار تاجر مواشي ودواجن وبيض وحليب ، وشاهدت شخصية رياضية ، مخضرمة ، تعمل بالجزارة بدون تعال أجوف من أجل أداء خدمة للناس من جراء حرفة شريفة .

وكنت أشاهد عشرات الرجال والشباب والصبيان وهم يبيعون المواد التموينية

والأغراض الاستهلاكية بأسعار متهاودة تسمح بالحصول على هامش ربح بسيط.

وسمعت ـ اضافة إلى ذلك ـ عن فصيلة تجار المحن والحروب الذين يجيدون بلع الكتف الكامل الدسم! وتواترت الأنباء والأقاويل عن أناس كانوا يعيشون على الحديدة وعلى الراتب الشهري ثم تحولوا ـ بقدرة قادر! ـ إلى أثرياء ، بحيث صار واحدهم مليونير بعد أن كان مديونير على باب الله!

إن القول بأن المواطنين اختاروا موقف الصمود لأسباب مادية يشين ويدين قائله . . ولعله بحاجة إلى خبير في النفس البشرية ليفسر لنا دلالته ومغزاه ومبرره .

ولو أن الأمر وقف عند حد هذه المقولة الغريبة لهان الأمر . . لكن الملاحظ أن البعض يريد أن يقزم فعل المرابطة ويقلل من قيمته ودوره وجدواه .

ففي الأسبوع الأول من التحرير كنت أطوف شوارع الجهراء بحثاً عن منزل أحد الأصدقاء . ولأن العبد لله ضعيف جداً في الجغرافيا ، لذا وجد من المناسب اللجوء إلى احدى نقاط التفتيش الوطنية للاستفسار منهم عن بغيتي ، دحرجت عليهم بداية السلام . . وفوجئت بالصمت المريب . أعدت دحرجة السلام لكن «عمك أصمخ »(1) ومتوتر . وفوجئت بأحد أفراد نقطة التفتيش يشهر سلاحه صارخاً : ضع يديك فوق رأسك . . افتح صندوق السيارة . . سلمني أوراقك !!

بصراحة ضاق صدري ، واكتنفني النكد والغضب . . وخشيت أن أكون داخل البصرة لا الجهراء! الحاصل انه تعامل معي بفظاظة غير مبررة . . وكدت أمضي نهاري وربما ليلي في ضيافة الحكومة لمجرد احساس افراد النقطة بأن العبد لله تجاهل وجودهم بدعوى أنه واحد من الصامدين!

قال أحدهم وهو يبحلق في هويتي ويضاهيها بطلعتي البهية هل أنت كويتي . كاد البعير الذي يسكنني أن ينطلق من عقال صبره . . لكني لذت بالصمت وتجملت بالصبر . وراح يفتش السيارة . . ومن ثم زأر بحدة : أتظنون أنفسكم فوق الحكومة وبمنأى عن المساءلة لمجرد أنكم قبعتم مثل الحريم في بيوتكم بدعوى المرابطة . .

<sup>(1)</sup> أصمخ: لا يسمع.

وقد تجمع بعض أهالي المنطقة وانحاز أغلبهم إلى جانبي . . سيما بعد أن تعرف علي بعضهم . وزاد ذلك الموقف حدة . . وكاد أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه ! لكن الله سلم أثر حضور ضابط وطني مستنير وفض الاشتباك بثوان . ومن ثم اعتذر إليّ من تصرف العريف المرهق الذي لم ينم منذ ثلاثين ساعة ، على حد قوله .

● والمؤسف أن الحادثة التي مررت بها ذاقها الكثيرون وضجوا منها ، الأمر الذي يوحي بأن الواقعة ليست حالة شاذة بل تكاد تشكل ظاهرة عامة . والمثير للانتباه في هذه الظاهرة الطارئة أن قوامها الصامدون من جهة والنازحون من جهة أخرى . وكل طرف يتهم الآخر بصفات ونعوت معجونة بالتعالي والتهكم والعدوانية . . وما إلى ذلك من مشاعر تفجرت بعد تحرير البلاد بصور شتى . كأن تجد بعض المواطنين النازحين الذين دخلوا البلاد أثر تحريرها يشعرون بأن بعض الصامدين يتعالون عليهم . . و « يمنون » على الديرة بموقف الصمود الذي اختاروه فترة الاحتلال! أو أن يشعر بعض الصامدين بأن سلطات الأمن الوطنية تعاملهم عين المعاملة التي كانوا يلقونها من السلطة الأمنية المحتلة . . إلى درجة أنه بدا للمراقب بأن الشعب الكويتي الواحد انقسم إلى حزبين متضادين!

فحين قامت الحكومة بتقديم منحة مالية لكل صامد علت أصوات غير الصامدين بأصوات الاحتجاج ضد هذه التفرقة . . بينما رد الصامدون على حملة الاحتجاج بالمطالبة بمساواتهم ، مع اخوتهم النازحين بحيث تدفع لكل مواطن نفس المبالغ التي صرفتها على الكويتيين الذين أمضوا فترة الاحتلال في الخارج .

وقد غادرت البلاد بعد شهر رمضان ، بينما الطاهرة تتنامى وتتطور وتبرز فوق سطح العلاقات بصيغ تدلل على حضور الظاهرة . . على الرغم من المحاولات الساعية إلى القفز فوقها . . وتناسيها وإنكارها وإهمالها سعياً حميداً لاحتوائها .

وفي مصر، المحروسة ، سمعت عن معارك كلامية وغير كلامية بسبب « الحوار » القائم بين بعض أعضاء حزب الداخل وبين أعضاء حزب الخارج . . وهو حوار (يعور) لأنه يتم بالتي تسيل الدم والجراح . ومن عاداتنا الفولكلورية ازاء مثل هذه الظاهرة تأجيل النظر فيها وتشخيصها وارجاء علاجها إلى حين وصولها إلى درجة شديدة من التعقيد والتفاقم والخطورة .

والخشية تكمن في أن يتطور الحوار إلى مواجهة لسبب أو لآخر! ومن هنا تأتى

أهمية حصر هذه المسألة في حدود الحوار العقلاني المستنير . . لأنه وحده القادر على وأد الفتنة واحتوائها .

والعبد لله ليس من محبذي حصول عامة الصامدين على امتيازات مادية ومعنوية . . لأن موقف المرابطة في اعتقادي لا يقدر بثمن . . كما أنه ليس مطروحاً للبيع ! لأن المرابط حين اختار المرابطة والصمود في وطنه المحتل كان يفكر بالأجر . . لا الأجرة . . والأجر بداهة يناله المرابط من المولى سبحانه وتعالى . . أما الأجرة فهي نصيب الجنود المرتزقة الذين يخوضون في مستنقعات الحروب القذرة التي تحدث في العديد من بقاع الدنيا وديار العالم .

#### \* \* \*

# التأهيل النفسي.. ضرورة وطنية

التركيز والاهتمام . . والاعلام . . والاجتماعات . . والتصريحات والميزانيات و . . . الخ ، مكرسة لإعادة اعمار الديرة ، وحصر الأضرار المادية فقط لا غير! وربما ـ في غمرة فرحتنا بالتحرير ـ نسينا التخريب والدمار والاضرار التي تعرض لها الانسان الكويتي!

فترانا\_نقلد اعلام المعازيب الأميركان طالت أعمارهم فنكرس صفحات الصحف والبرامج الاذاعية والتلفزيونية، للحديث عن حرائق النفط وآثارها المرعبة على الانسان والحيوان والطبيعة. وتلوك الدواوين وتجار أخبار الصفقات والمناقصات وغير ذلك مما لا يخفى على القارىء:

بالطبع، نحن لا نقلل من خطورة التلوث ولا نحط من أهمية إعادة بناء إعادة المرافق العامة وغيرها. لكني لا أتمنى أن يتم ذلك بمنأى عن إعادة بناء الانسان وعلاجه من «التلوث» الذي خلقه الاحتلال والمحتلون فطال الذاكرة والوعي والقيم والوجدان والعقل وكل ما في الانسان من حياة!

ان المتضررين من الاستعمار العربي القبيح كثيرون، كثيرون جدا، ولا ينحصرون في الكويتيين، بل انهم يشملون شتى الجنسيات التي كانت في الديرة... ابان الاحتلال.. وربما تشمل من كان خارجها!

وأثناء زيارتي لأسرة أجنبية كانت هنا، أثناء الأسابيع الأولى من الغزو الهمجي . . ثم غادرت عبر البر، لاحظت أن كلبة الأسرة كانت ترتجف عند سماع أي صوت عال . لا تلوموا الكلبة! فقد صحت ذلك الفجر الأسود على دوي القنابل والمدافع . . وشافت الموت عشرات المرات! وعلى الرغم من أنها تمكنت من مغادرة الديرة بمعية مولاتها . . الا ان الكلبة (يا بعد كلبي) لاتزال مسكونة بالرعب والقلق والتوجس!

فإذا كان الحيوان بمثل هذه الحالة. . فماذا يكون حال الانسان؟ . . الأم الثكلى ، أيتام الشهيد، الأرملة ، المعوقون معنويا ونفسيا ، المعتدى عليهن ، الخارجون من محنة الأسر والتعذيب والقمع ، المسكونون بالمخاوف المرضية ، وكافة المعذبين من جراء ما حدث لوجدانهم من دمار وأضرار وتخريب؟!

وقد صدق الأخ الدكتور ابراهيم الخليفي حين قال \_ في معرض تعليقه على الموضوع الذي نحن بصدده \_ بأن عامة المواطنين الكويتيين يحتاجون إلى إعادة تأهيل نفسي، بل أحسب أن عامة المواطنين الكويتيين يحتاجون إلى عملية التأهيل النفسي! لأن كل بيت كويتي: عامر بالحزن والقهر والغضب والجروح العصية، وكل أسرة كويتية طالتها العربدة الارهابية الهمجية المجنونة لقوات الاحتلال العراقية «النشمية»!

وقد أتيح للعبد لله، منذ أيام قليلة، الانصات إلى حوار دار بين طفلة في العاشرة وبين والدتها، حول والدها الشهيد، الحوار يقطع نياط القلوب. توحد الصبية بوالدها الشهيد. وكأنه يسكنها! والحق أنه يسكنها وهي تعبر عن هذه الحالة الوجدانية بلغة طافحة بالشجن والصبابة لشوفة الوالد الشهيد. وأعترف للقارىء الكريم بأني عجزت عن نقل هذا الحوار. . وكم تمنيت لو كانت عندي آلة تسجيل ليعرف القارىء . . كم كان عرض العبد لله مخلا قاصرا عاجزا عن تصوير بلاغة الحوار وحضوره الانساني المؤثر.

الحاصل، ان الجهات المعنية بموضوع التأهيل النفسي . . مدعوة إلى تنسيق جهودها وأنشطتها . . لأن قضية التأهيل النفسي قضية وطنية عامة وهامة وحيوية . . تستوجب تضافر جهود كافة المعنيين والمختصين والخيرين والمتطوعين .

# لا ننسى أسرانا !

أتساءل، ببراءة وصراحة شديدتين، هل نحن جادون حقاً في مسألة الاهتمام بقضية مواطنينا المختطفين المعتقلين في سجون عراق صدام؟

«لا تنسوا أسرانا» الشعار الذي رفعناه واخترناه يقول للعالم بأن عيالنا المخطوفين ـ عنوة وقسرا ـ هم أسرى لا رهائن مخطوفين!

وشتان بين الأسير والرهينة المختطف فالغرب \_ عبر إعلامه \_ أقام الدنيا، ولم يقعدها، حين اختطف النظام العراقي الرعايا لاستخدامهم دروعا بشرية لحماية المنشآت الحيوية. وقد لحس «المهيب» قراره ونكص عنه، وفق تمثيلية مضحكة ممجوجة، أساءت الى العراقيين بخاصة والعرب والمسلمين بعامة.

المهم هنا: هو أن يعرف العالم، بشتى السبل، أن عيال الديرة المعتقلين في سبجون العراق هم من الرهائن المخطوفين . لا الأسرى!

وثمة سؤال بريء هو الآخر: شعار «لا تنسو أسرانا» نلعلع به ونسطره لمن؟! ستقول لي بأنه \_ بداهة \_ موجه إلى الآخرين. زين! مادام الأمر كذلك، أليس المفروض فينا \_ بداية \_ ألا ننسى أسرانا؟!

ان فاقد الشيء لا يعطيه! والاعلام (الدنبكجي) المتكىء على الشعارات اياها لا يقنع أحدا. . لا نحن ولا الغير!

فكيف نطالب بعدم نسيان «أسرانا»، بينما نحن نقيم الأعراس والأفراح والليالي الملاح! وكأن الديرة لم تخرج لتوها من محنة مأساوية مثخنة الجراح؟! مع أنها، لاتزال، تنزف دموعا ودما وتكابد ويلات وأوجاع وأمراض وبلايا الاحتلال العربي العراقي الغاشم!

فها نحن نقيم الأعراس وسط مهرجان الاضاءة «الفرايحية» تلعلع فيها الطبول والطيران، وزخات الرصاص، فضلا عن تلال الرز وقطعان «القوزي» والذي منهما!

بالطبع، لا نطالب بالغاء الفرح من حياتنا اليومية، ولا نبغي أن يكون كل بيت حزينية و «حسينية» وما الى ذلك. كل ما نبغيه هو احترام مشاعر الأرملة، والأم الثكلى، واليتامى، وعيال الديرة (من الجنسين) الذين عانوا محنة الحبس وويلاته، فضلا عن ذوي الشهداء و «الأسرى» والمفقودين وكل ضحايا هذا الاحتلال الهمجي.

لا نطالب بالغاء الفرح. . لكن عملية اعادة البناء ليست مهمة مناطة بالحكومة ومؤسساتها . . انها مهمة وطنية لا بد أن يسهم فيها كل مواطن . ولعل أبسط اسهام هو أن «يتنازل» عن امتيازات العصر النفطي الطافحة بالبطر والمنظرة . . واستعراض العضلات «البنكية» والدواخل المادية!

باختصار، لكي يقتنع ويحترم العالم خطابنا بشأن عيالنا وأهالينا المخطوفين المحبوسين في سجون «المهيب» علينا نحن ـ بداية \_ ألا ننسى أسرانا!!

#### \*\*\*

# عروس الوطن! ﴿

• وأنا في مصر المحروسة، جاءني هاتف من لندن: انها زوجة صديق حميم، مواطنة تقيم في المنفى، منذ وقبل غزو الديرة صوتها عبر التليفون يزغرد بالفرح عند سماعها لصوت العبد لله وعياله وأمهم! وبعد دحرجة العواطف الجياشة على الهواء . . أذكر أنها قالت في معرض بوحها عن معاناتها أثناء الاحتلال للقد شعرت بأني مغتصبة!! هزتني الكلمة من الأعماق وأثارت شجوني وذاكرتي وأحزاني .

أقول هزتني العبارة المأساوية، لأنها في اعتقادي \_ تعبر عن احساس كل مواطنة مسكونة بالوطن. . فبهذا المعنى: كل مواطنة كانت مغتصبة بدون «الحاجة» إلى أن تتعرض إلى فعلة الاغتصاب العربيدة.

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة القبس الكويتية.

لقد كانت الديرة \_ كلها \_ مستباحة ومغتصبة . . بينما كان البعض منا «يسترقون السمع لصراخها . . حين تفض بكارتها» ثم يعودون اليوم ، بعد التحرير ، لتشويه سمعة المواطنات الشريفات اللواتي اعتدي على أعراضهن عنوة وقسرا ودفاعا عن الوطن .

ويبدو أن هناك نبرة نشاز تحاول الاساءة إلى سمعة وشرف المواطنات، اللواتي تعرضن لمحنة الاغتصاب، فضلا عن محاولة عزلها اجتماعيا، كما المنبوذين أو المصابين بمرض معد، لا سمح الله!

ان هؤلاء المواطنات فخر وشرف للوطن وأهله، لأنهن افتدين الوطن بأعراضهن. وتعرضن إلى شتى أنواع القمع والتعذيب والممارسات الاجرامية. . لكنهن لم يرضخن للعدو الغاشم، فلم يتمكن من انتزاع معلومة يتيمة تضر بفرسان وفارسات المقاومة الوطنية. وفي هذا السياق، أتذكر صلابة المواطنة السيدة الشابة (. . . . .) وهي تتحدث عن السكينة الربانية التي كانت تكتنفها أثناء تعرضها لوجبات التعذيب . إلى درجة عدم صدور أنة ألم أو صرخة وجع . . ربما أن القلب واللسان مسكونان بكلام الله سبحانه وتعالى . فقد كانت المواطنة الفارسة صائمة طوال فترة اعتقالها، وعقب تحرير البلاد، و إلى ما شاء الله!

ان هذه المواطنة المرابطة الصابرة المحتسبة واخواتها قد رفعن ـ بأفعالهن البطولية وتضحياتهن المدهشة ـ هامة الوطن والمواطن. وأذكر، بهذه المناسبة، أن المجاهدين المجزائريين ـ بعد تحرير بلادهم من الاستعمار الفرنسي ـ تسابقوا إلى الاقتران بالمجاهدات الفاضلات اللواتي اعتدي عليهن من قبل أفراد قوات الاحتلال الفرنسي.

زد على ذلك أنهن كن محل فخار واعتزاز وتكريم الشعب والحكومة على حد سواء.

ولعلنا نذكر المجاهدة الجزائرية الشهيرة (جميلة بوحيرد) والاحتفاء الشديد الذي حظيت به في كل مكان حلت به في ديار العروبة والاسلام.

وما دمنا قد جئنا على سيرة تسابق المجاهدين الجزائريين على الاقتران من الصامدات الفاضلات. . فإن العبد لله \_ وأمثاله كثيرون \_ يشرفهم اقتران أحد أنجالهم بواحدة من هؤلاء المواطنات الصامدات. . ولو أنه شخصيا وذات نفسه «فيه حيل» لبادر

بالاقتران باحداهن في التو والحين! وعلى رؤوس الاشهاد جهارا نهارا! على سنة الله ورسوله. لكن العزاء والبركة في العيال!

والمهم: دعونا نتذكر كم شاعر ومدرسة ومرفق سمي باسم المجاهدة «جميلة بوحيرد» في كل حاضرة ومدينة عربية. وكم شارع عندنا في الكويت الحرة سيحمل أسماء «الجميلات الكويتيات»؟!

\* \* \*

# دور المرأة المرابطة داخل البيت وخارجه

● على الرغم من كثرة التغطية الإعلامية الوطنية والعربية \_ بكافة أشكالها \_ التي انهالت على كل من كان له دور في عملية التصدي للاحتلال ومقاومته . . فضلاً عن عملية تحرير البلاد . . فان هناك فئات من المواطنين المرابطين لم تحفل بهم أجهزة الاعلام ، ولم يهتم بهم الصحفيون والاعلاميون لمجرد أنهم جنود مجهولون لا يبغون الشهرة ولا يسعون إلى المجد ، ولا يطمعون في أي عطية أو امتياز مادي ومعنوي .

أعني بالتحديد فئات ربات البيوت اللواتي قمن بالمهام المنزلية التي كان يقوم بها حشد من الشغيلة « من الجنسين » طوال أشهر الاحتلال بدون كلل أو ملل .

ويبدو أن هذا التعتيم الاعلامي ناشىء عن الجهل بالدور الذي قامت به كل زوجة وأم وشابة وطفلة داخل منزل ذويها .

وكلنا يعلم بأن البيت الكويتي ، قبل 2/8/1990 ، يسيّره الشغيلة من ألفه إلى يائه ! وكأن أهل البيت يقطنون فندقاً لا يحركون فيه ساكناً إلا عبر « الروم سيرفس » واصدار الأوامر بواسطة التلفون . ولم تكن هذه الظاهرة قاصرة على الأغنياء وأصحاب الدخول العالية فحسب . . بل إنها حاضرة في أغلب بيوت ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة ! إلى درجة أن الكثيرين من المواطنين يصرفون أزيد من نصف رواتبهم على أجور المربية والشغالة والسائق .

وحين أضطر ارهاب وقمع السلطات المحتلة العمالة الوافدة إلى النزوح من

الكويت المحتلة ، فرغت البيوت من العاملين فيها الذين كانوا يقومون بكل الخدمات المنزلية . لكن أهل وأرباب البيوت تمكنوا من معالجة هذا الغياب الجماعي المفاجيء بالاعتماد على النفس . . تماماً مثل الأيام الخوالي ـ قبل اكتشاف النفط ـ حيث وزعت المهام بين أفراد الأسرة . وكان العبء الأكبر في ادارة شؤون البيت وتسييره وانجاز خدماته يقع على أم البنين ـ بل أم الصابرين ـ ربة البيت ومولاته .

ولا يحسب أحد أن مهام ربة البيت كانت تقف عند حد أمور الطبخ والكنس . . الخ ، بل كانت تهرّب الأسلحة وتوزع المنشورات والنقود وتتصدى لعربدة المحتلين « النشامي » بجرأة تغبط عليها .

إن البعض منا يتصور بأن مقاومة المحتلين منوطة بالرجال ومحصورة بحملة السلاح . . وهو تصور في تقديري ـ قاصر . فلولا الدور الهام المجهد الذي قامت به ربة البيت داخل منزلها لما تيسر لأحد من المرابطين القيام بأي فعل ضد الغزاة المحتلين .

ولعلني لا أبالغ إذا قلت بأن ربة البيت لم تعرف طعم النوم ولا الراحة . ويبدو أن « الأخوة الأعداء » كانوا يراهنون على هشاشة وضعف المرأة الكويتية . . لكن تجربتهم القمعية معها أثبتت لهم بأنها مهرة عربية عصية على الترويض والخنوع . فقد اعتقلت وعذبت واعتدي عليها وترملت وثكلت وتعرضت لأشد أنواع القمع والارهاب وحشية ، لكنها ظلت صامدة صابرة محتسبة عالية الهامة ، دون أن ترضخ لبطش المحتلين ووحشيتهم . وقد خضنا في هذا الموضوع باستطراد في الجزء الأول من الكتاب :

إن كل أم وربة بيت كويتية بطلة وشجاعة بدون الحاجة إلى أن تنضم إلى المقاومة الوطنية المسلحة . . أو أن تقوم بعملية عسكرية استشهادية . . لأن مفهوم المقاومة ذاته يتجاوز حمل السلاح والقتال .

ولعل الأم ، ربة البيت ، هي أكثر المرابطين تعرضاً للتعب والمعاناة وأغزرهم عطاء وتضحية وفروسية وصبراً وكدحاً . . وكل القيم الايجابية التي عمرت البيت الكويتي ومجتمع الصامدين بعامة .

● وإذا كان هناك ثمة جندي مجهول يستأهل الذكر والاشادة والتكريم ، فانه المرأة

الكويتية ؛ الأم والزوجة وربة البيت وقيمته ومربية العيال وأمهم بالأصالة ( لا بالوكالة ) والولادة التي أعطت الوطن الشهداء والمحاربين . . الذين يتطلعون إلى الاستشهاد ويسعون إليه بالفعل والفدائية والبطولة . . ان أي ثناء وتكريم واشادة لن ينصف المرأة الكويتية ولن يعطيها حقها .

حسبها أنها أم الشهيد والزوجة الأرملة والعروس التي تنتظر عريسها المسجون في معتقلات النظام العراقي المحتل وخادمة القوم وسيدتهم التي تطعمهم وتحدب عليهم وتموت كل يوم من أجل عيالها ومن أجل أبناء الوطن . . وحسبها أيضاً أنها كانت المعطاء في شتى مناحي الخدمة العامة التي تخبرها وتجيدها . . فتراها طباخة ومعلمة وطبيبة وقابلة ومربية وفدائية وفاعلة معطاء . . لا تكف عن الفعل والحركة ولا تكل .

ولعل التعتيم الذي خيم على ربة البيت الكويتية الاعتقاد بأنها صامدة في البيت لا تبرحه . . والجهل بالمهام التي كانت تقوم بها داخل البيت وخارجه .

ولا أبالغ إذا قلت بأن غالبية الصامدات يستأهلن تكريس عشرات ومئات الصفحات للحديث عن المهام الجسام التي قمن بها بصلابة أدهشت القريب والغريب . . الصديق والعدو ، على حد سواء !

ويبدو أن الانسان ، في ساعات الشدة والمحن ، تتفجر فيه طاقات وقدرات كامنة لا تظهر على مستوى الفعل ، إلا حين يختار المرء مجابهة التحديات والتصدي لها .

وقد يبدو لك ما سأنوه به ترهات وخرافات وغيبيات تجافي العقل وتنفي المنطق . . وقد تظن أن الوقائع التي سآتي على ذكرها . . «تخاريف شايب » أو شطحات درويش مجذوب . . وما إلى ذلك . . فإذا بدا لك ذلك ـ لا سمح الله فلا بأس على العبد لله . . ولا على القارىء . . وحسبنا هنا القول بأن (ناقل الكفر ليس بكافر) . . وبعض الوقائع لم أسمع بها فحسب . . بل إني شهدتها وعايشتها عن قرب وكثب . . ولك بعد ذلك كله أن تصدق أو لا تصدق !

# مرارة المحنة تنفي السكر!

●الكويت من الديار التي يكثر فيها مرضى السكر . . بحيث يمكن الافتراض \_ دون

مجازفة \_ بأن هذا المرض يسكن كل بيت كويتي بمعنى ضرورة وجوده في دم أحد أفراد الأسرة . ومريض السكر \_ كما هو معروف \_ يتبع نظاماً غذائياً خاصاً ويتلقى دواء معيناً كل يوم . وإذا صدف \_ لسبب أو لآخر \_ وخالف هذا النظام اليومي الصارم يتأذى ويتعب وقد ينقطع عن العمل ! بخاصة إذا كان كهلاً كبير السن .

ولأن المحتلين سيطروا على المستشفيات والمجمعات الصحية والعيادات المتخصصة وسلبوا مخزون الأدوية من مخازن وزارة الصحة العامة ومخازن الصيدليات التجارية . . فقد شح دواء علاج السكر وأصبح الحصول عليه صعباً .

فعلى سبيل المثال العم بوعلي ، مواطن سبعيني ، هد حيله مرض السكر وتعدد الزوجات الذي لا مبرر له . ولذا تراه قابعاً في منزله لا يبرحه إلا للمسجد . وعلى الرغم من أن منزله يجاوره ، فإنه لا يقدر على الذهاب إليه . . أو إلى أي مكان آخر إلا ممتطياً السيارة .

وذات قعدة وسط الربع في الديوانية ، فوجئنا بأبي علي يفترس الحلوى والتمر بنهم واضح ، بينما محياه يشي بجذل غامر لا يشعر به سوى المحرومين . وأمام نظرات الدهشة وصيحات التحذير التي صدرت عن الحاضرين ، قال بهدوء : خلاص يا جماعة الخير . . راح السكر ولله الحمد . لقد شفيت منه وصرت أطعم النشويات والحلويات بدون خشية ! ولا تسألوني شلون وكيف ومتى ولماذا حدث ما حدث ؟ . . لأني صراحة ـ لا أعرف . . علمي علمكم ! فمنذ الأسبوع الأول من الاحتلال اللعين وجدتني أضرب صفحاً عن النظام والعلاج ونصائح الطبيب وولولة أم العيال . . وآكل كل ما يعن لي وما تشتهيه نفسي من حلو الزاد . والمدهش أني حين قمت بالفحوص اللازمة ـ بعد شهر العسل المذكور ـ ظلت نسبة السكر في الدم كما كانت قبل الاحتلال الغاشم حين خدص على الحمية وتناول العلاج !

وحالة العم بوعلي مع مرض السكر حدثت لكثيرين غيره من الرجال والنساء والأطفال المبتلين بهذا المرض العصري . فقد غاب مرض السكر عن الكثيرين من المرضى طيلة محنة الاحتلال . . وكأن مرارة المحنة ومآسيها العلقمية أذابت السكر ونفته بجرة ألم ومعاناة !

وقد سبق لي الإشارة ، في الجزء الأول من هذا الكتاب ، إلى التطور الإيجابي الصحي الذي طرأ على نزلاء مجمع دار الرعاية الاجتماعية ، على الرغم من غياب المشرفين والمعالجين والأجهزة التقنية الطبية الخاصة بكل فئة من النزلاء والتي يعد توفرها ضرورياً لاستمرار وجودهم وحياتهم اليومية .

ولا يظن أحد بأني أزعم بأن استجابة المرضى والأصحاء كلها منافع صحية ومعنوية . فثمة أناس يمرضون في أوقات المحن والبلايا . . وهناك أمراض جسمية نفسية معروفة في التحليل النفسي والطب النفسي باسم الأمراض الهستيرية . . وهي أمراض جسمية ذات أصل وسبب نفسي . . وعادة ما تصيب المرء في ظروف مشحونة بالخوف والرعب والتوتر ، مثل ظروف العمليات العسكرية والغارات الجوية ـ مثلاً ـ كأن يصاب المقاتل بشلل هستيري لحظة غارة جوية . . أو أي لحظة مناسبة . . ومن ثم يغادره المرض بزوال الأسباب النفسية والمعنوية التي سبقت حدوثه .

ولحسن حظ الصامدين \_ ولله الحمد فإن الأمراض الهستيرية لم تكن شائعة بينهم . . على الرغم من أن أغلبهم لا يقتني سوى بندقية صيد وقنص وربما لم يسمع صوت إطلاق نار سوى في التلفزيون أو في طلعات البر ورحلات القنص!

#### \* \* \*

# فك تشايك (\*)

منذ الأيام الأولى للاحتلال، تعرض الصامدون إلى غارات حرب نفسية مدججة بالاشاعات والأكاذيب والتقولات ولوي الحقائق. . الى آخر عدة وعتاد الحرب النفسية . والمؤسف أن هذه الحرب لم تشن من قبل «الأخوة الأعداء» المحتلين فحسب، بل شنت \_ ومازالت تشن \_ بواسطة بعض المواطنين الذين كانوا خارج الديرة طيلة شهور المحنة!

لقد بدأت المسألة ، عبر نداءات البث المباشر الاذاعية ، ووقتها لم يأخذ الصامدون الشتائم والاتهامات ، التي انهالت عليهم على محمل الجد . . بل انها صارت محل تندر المجالس والدواوين . . سمعتوا فلان ـ لا فض فوه ـ يقول للمذيع على الهواء لم يبق في

<sup>(\*)</sup> نشرت بصحيفة «القبس» الكويتية.

الكويت المحتلة سوى الجواسيس والخونة والعملاء!! وتتواتر هذه النكات السمجة على موجة التندر المر. . هل جاءكم خبر «الحرمة» التي كانت تلعلع بندائها إلى عيالها قائلة: اسمعوا . . اسمعوا زين . . لا تصدقون بأن الصامد سيكون له مزية وامتيازات . . هذا كله خرطي(1)! . . من هنية أنصحكم بمغادرة الديرة في التو والحين! وخلوا الهبات والعطايا والامتيازات للراغبين فيها . . اللي قلبهم ميت وما يخافون!! . . صدق من قال: شر البلية ما يضحك!

هكذا عاش الصامدون ـ طوال فترة الاحتلال ـ وتعرضوا لحرب نفسية شرسة من المحتلين وبعض المواطنين.

ومع تواتر الأيام، وتواصل الحرب النفسية، انقسم الشعب الكويتي إلى فرقتين هما: فرقة الصامدين وفرقة النازحين.. ومن حقك أن ترفض ما ذهبت إليه وتزأر بشعار الأسرة الواحدة.

ولكن انكار هذه المسألة \_ لسبب أو لآخر \_ لن يزيلها من الوجود، فضلا عن أنه لا يساعد على احتواء الفرقة التي حدثت . . ويبدو انها في سبيلها إلى أن تتكرس مع تواتر الأيام الحبلى بالمفاجآت!

لقد قلت، مرارا وتكرارا، بأن الصامدين اختاروا موقف وفعل الصمود، لم يفكروا ـ قطعيا بأي امتيازات ومكاسب أياً كان نوعها. . حسبهم الأجر والثواب الرباني . . أما الأجرة فلا يفكر بها سوى المرتزقة لا المواطنون!

أضف إلى ذلك أن الصامدين لا يمنون على الديرة بالتضحيات التي قدموها، والمعاناة التي كابدوها، ويعذرون الذين نزحوا \_ قسرا أو عنوة وترويعا \_ لأنهم «منهم وفيهم» فهم الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء.

والملاحظ أن النازحين ينتمون إلى نوعين:

الأول: نزح والوطن يسكنه! أي نعم؛ هو غادر الديرة لكنه في الموطن العربي الشقيق لم ينس وطنه المحتل ولا أهله وبني قومه الصامدين داخل الكويت المحتلة. . ولذا عاش محنة الاحتلال وكان في مستوى المحنة . . فعلا وعطاء ومعاناة نفسية وسلوكا .

<sup>(1)</sup> لا معنى له، كلام فارغ.

أما النوع الآخر، فيكمن في الفصيلة التي لم تكن في مستوى المحنة فمارست حياتها في «المضافات» العرباوية الكريمة»، كما السياح حسبها أن تأكل وتشرب من «كيس» الحكومة وتمارس حياتها السياحية، وكأن شيئا لم يكن!

ولأن «الشر يعم والخير يخص»، كما يقول المثل، فإن سلوك وممارسات هذه الفصيلة أساءت لعامة النازحين، بل إلى كافة الكويتيين.

وأخشى القول بأننا \_ معشر الكويتيين \_ صرنا غير مقبولين \_ ان لم أقل مكروهين \_ بجريرة تصرفات شاذة غير سوية قام بها بعضنا في الديار العربية التي حضنتنا طوال شهور محنة الاحتلال .

والبلية أن هذه الفصيلة، ومن لف لفها، لم تكتف بأنها لم تكن في مستوى المحنة. بل انها ـ بعد التحرير وعودة النازحين إلى الديرة الحرة ـ راحت تنسب إلى نفسها بطولات بدون فعل ولا بطولة . وحاولت أن تسرق عطاء وتضحيات الآخرين . وأن تلطخ سمعة الجنود المجهولين المسكونين بالوطن الذين ضحوا من أجله بالنفس والنفيس .

مفهوم تماما أن البشر يتباينون في أوقات المحن والبلابا، وهذه سنة الله سبحانه في خلقه. . لكن ما يحيرني هو أن الفصيلة الشاذة، السالف ذكرها، تحاول أن تسقط احساسها اللاشعوري بالذنب والخطيئة على الآخرين، فبدلا من أن تبلع ريقها وتعترف باساءتها إلى الديرة وقضيتها العادلة \_ ابان الاحتلال \_ تجدها «طايحة» في عباد الله الصامدين والنازحين، على حد سواء. ألا ترون معي بأن هذه الفصيلة بحاجة إلى طبيب نفسي وعناية نفسية مركزة؟!

من يوميات الصامدين عمل.. حب.. تعاون

(1)

الاثنين : 1 / 1990 الاثنين

### ♦كيفان ـ الكويت المحتلة!

ليس عندي أي شك في أن عناية ورحمة الله ، سبحانه وتعالى ، تحيط بالصامدين الصابرين المحتلين . . رغم كل شيء !! فهم صابرون . . صامدون . . مرابطون . .

إن استجابتهم للمحنة أعادتهم إلى الفطرة الربانية التي خبرها آباؤهم وأجدادهم والجيل المخضرم ابان كويت ما قبل النفط!

ولو شئنا وضع سلم موسيقى ( نوتة ) لإيقاع الحياة اليومية في مجتمع الصامدين لقلنا انها تضاهي الحياة اليومية الكويتية منذ خمسين عاماً مضت!

تبدأ الحياة اليومية في بيوت الصامدين مع ظلة الفجر الأولى . . . حيث يلعلع صوت المؤذن بالنداء الأول لصلاة الفجر . . ساعتها تدب الحياة في بيوت الصامدين . يهرع الجميع للوضوء . . ومن ثم يباشر كل فرد دوره ؛ الأطفال يهرعون صوب حظائر الدجاج لجمع البيض وسط هرجهم وضحكاتهم البريئة ونكاتهم النقية . . وفي وسط الحوش يرقد فرن طيني وارد البصرة ، حيث تتربع بجواره ربة البيت وهي تعد التنور

بالخشب والوقود . . بعدما كانت عجنت الطحين وبهورته بالصيغة المناسبة .

في حظيرة المواشي ثمة شايب وفتاتان يقومون بحلب المعيز والبقر والناقة . . وهذه العملية يقوم بها جميع أهل الحي . . حيث تساعد الجارة جارتها في الحلب والعجن والخبز . . الخ . . لأن المشاركة هي الفعل الذي أنجبته المحنة .

يؤذن المنادي بآذان صلاة الفجر . . حي على الفلاح . . اللَّه أكبر . . كم هي كلمة جامعة مانعة تختصر الكون والوجود وما فيهما . . بعد الصلاة يذهب الشباب في كافة المناطق إلى شبرة الخضار والفواكه واللحوم . . الخ . . ومن ثم يقومون ببيعها في دكان بالجمعية بأسعار مناسبة . . تغطى هامشاً بسيطاً من الربح يكتفى به .

في الجمعية التعاونية الاستهلاكية وفروعها ثمة شباب وشياب أيضاً يسيرون عملية الادارة والتسويق والمحاسبة والانتاج (أفران شعبية مخابز آلية)، فضلاً عن تقديم الخدمات المعاشية اليومية التي تحتاجها البيوت (كهرباء فيديو تلفزيون ثلاجة تكييف الخ).

في الضحى تتحول بعض الأرصفة إلى بسطات شعبية تضم المعروضات التي جلبها الساعة من الصبيان والشبان والعواجز من الجنسين .

إن الأغلبية تلتقط رزقها من كدها وكدحها . .

في سوق شعبي بالخالدية ، رأيت ه. فرج متبنطل (ببلاسوت)<sup>(1)</sup> ويعتمر كوفية معقودة جرينبه . . وهو يتفقد الماشية والدواجن . . أخذنا بعضنا بالأحضان . . اعذرونا . . لازم نكسب عيشنا ونسعى صوب الرزق الحلال . . نعم ما فعلت يا أخا الصمود .

عبد اللَّه عبد القادر ؛ إنسان مدهش يثير الاعجاب ويستأهل الاشادة ، ويستحق كلمة طيبة في حق سلوكه وفعله .

وهو ـ متعة الله بالصحة ـ إنسان لا يكل أو يمل من عمل الخير . إنسان يحب الخير للانسان والحيوان خير من الإنسان والحيوان . . عدو الراحة والاسترخاء محب

<sup>(1)</sup> بدلة الشغل.

للعمل والحركة . . معطاء ، شغوف بالحيوانات على كافة أجناسها وأشكالها وأنواعها . . ومن هنا تجده الوحيد الذي داوم على إطعام حيوانات حديقة الحيوانات طوال مدة الصمود والاحتلال . وكان يمكن للحيوانات أن تنفق جوعاً وعطشاً . لكن المولى سبحانه وتعالى قيض لها عبد الله وفتية معه ليؤدوا أمانة الانسان نحو أخيه الحيوان!

فرنسا عندها بي بي . . عندناع تي ، عملها احتساباً وأجراً . . غير طامع بعطية ولا راغب في نجومية اعلامية ومنصب قيادي كامل الدسم!

وفي ضحى كل يوم ينطلق « بوعبد القادر » بشاحنته ليجمع ـ بمعية بعض الأخوة ـ كروش رؤوس الغنم ، فضلاً عن المواشي النافقة والهزيلة وغيرها ليتم حملها إلى حديقة الحيوانات . .

وربما في الوقت نفسه تنطلق عدة سيارات صوب منطقة الصليبخات حيث تقع دار الرعاية الاجتماعية . . وتضم القافلة عدداً من المتطوعين الخيرين الذين يجلبون معهم المساعدات الخاصة بنزلاء الدار . . كما يقومون أنفسهم بخدمة النزلاء ورعايتهم .

إن مجتمع الصامدين تظلله المودة والتراحم والتعاون والتكافل . . وكافة القيم العربية الاسلامية . . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . . ربما لأنها قاعدة الحياة اليومية للصامدين وما عداها هو الشذوذ .

ونورد هنا بعض الوقائع ، على سبيل المثال لا الحصر ، صامد يشتري خروفاً فيوزع لحمه ويتقاسمه مع جيرانه . . وآخر يوزع عليهم التموين . . وغيره بعفوية وسرية وبدون طنطنة ولا اعلانات . . لأن غاية الفعل هي مرضاة الله ، سبحانه وتعالى ، ومن ثم حب الوطن وأهله !

# الثلاثاء : 1990/11/20

# • سوق الغنم في كيفان

لو زرت القطعة الرابعة في كيفان ، فقد تظن أن سوق الغنم قد انتقل إلى هذه المنطقة ، حيث أقيمت الحظائر التي تضم قطعان الخراف والنعاج والمعيز والبقر والثيران والتيوس والدواجن .

وقد قام أصحابها بفتح ديوانية « أرض أرض » يتحلق فيها الرواد حول الدوة حيث الشاي الحاجم المغلي بالفحم . ويتوافد المواطنون ، صباحاً وعصراً ، للشراء . . بينما يتحلق الأطفال حول الحظيرة للفرجة واطعام الحيوانات بأوراق الشجر وفتافيت الخبز وقشور الرقي والبطيخ .

وصل ثمن الخروف 200 دينار عراقي والبقرة 1500 دينار وهو سعر يقل 50٪ عن ثمنها الأصلى . . يا بلاش !

### الخميس:22/11/290

# عودة أول «وجبة» من الأسرى!

● للمرة الثانية ، التقي بالعائدين من أسر دام 3 أشهر . . عددهم يربو على 300 ، كما عرفت من الذين التقيت بهم . في اللقاء الأول كان حديثهم عن معاناتهم النفسية الصحية والجسدية في المعتقلات يتصف بالعمومية الخالية من التفاصيل . ولم تكن حالتهم الصحية والنفسية تسمح لهم بالحديث عن تجربة الأسر بحرية ومزاج بحيث تبدو كالسوالف التي يذكرها المرء بكافة تفاصيلها وجوانبها .

حين رأيتهم ، للمرة الأولى ، كانت أعوادهم مثل عود الكبريت أو قلم الرصاص في

### أحسن الأحوال!

وهؤلاء الأخوة هم أول مجموعة من المواطنين والمقيمين العاملين في الديرة الذين تم اعتقالهم في مركز العبدلي على الحدود العراقية ــ الكويتية . فقد داهمهم العسكر في الساعة الثانية من فجر الخميس 2 أغسطس ، بينما كان بعضهم يؤدي عمله في الجمارك والجوازات والأمن والصحة . . الخ ، بينما البعض الآخر يغط في نومه في استراحة العاملين بالمركز . وقد كان اعتقادهم بأن مداهمتهم واعتقالهم تما بسبب تردي العلاقات بين البلدين « الشقيقين » . فلم يدر بخلدهم أن هذا الاجراء هو المشهد الأول من سيناريو الغزو والاحتلال ! وقد ساورتهم الشكوك حين تم اقتيادهم وهم معصوبي الأعين إلى مكان داخل العراق لا يعرفون اسمه وموقعه . . وان كانوا قد حدسوا بأنه يمكن أن يكون قريباً من البصرة .

#### خواطر برقية

- \* بو عبد القادر وبمعيته بعض الأخوة يقومون باطعام الحيوانات كل يوم .
- \* الأسود تضطر إلى التخلي عن عاداتها وفطرتها المألوفة عنها في عدم أكلها للفطيس . . فتأكل الحيوانات النافقة وكل ما كانت تعافه في الظروف العادية .
- \* كل الحيوانات القابلة للأكل « اختفت » ولم يبق فيها سوى المفترسة . . والتي لا يؤكل لحمها شرعاً .
- \* الحيوانات تكابد حصاراً داخلياً وخارجياً . . فهل ثمة امكانية لجلب أغذية لها ، لأسباب حيوانية (إنسانية!) إذ إن مثل هذه الأسباب سمحت بتصدير بعض الأغذية والأدوية لبنى الإنسان .
- \* كثيرون أطلقوا دواجنهم وطيورهم الداجنة وحيواناتهم المنزلية بسبب شح المواد والأطعمة الغذائية الحيوانية . . الأمر الذي جعل من المألوف أن يحط طائر شاهين على سطح بيت أو شجرة في الشارع . . أو أن تسمع تغريد بلابل وغيرها وهي تجوب الديرة بحثاً عن طعام !
- \* أبو عبد القادر أحال بيته إلى حديقة حيوان ، جمع فيها كلاباً وقططاً وأبقاراً وأغناماً وطيوراً ودواجن الجيران والأصدقاء الغائبين خارج الديرة .

# · الثلاثاء : 26 / 11 / 1990

لو زرت المناطق السكنية ، فقد يروعك أن تجدها قد تحولت إلى أسواق شعبية تضاهي سوق الصفاة في عز أيامه في كويت ما قبل النفط . . فحديقة الروضة - مثلاً صارت سوقاً شعبية تجد فيه المعلبات ، الخضار ، الدواجن ، السجاير ، المعسل ، المياه المعدنية ، الملابس ، البامبر ، المكدوس ، الآجار ، المربيات و . . كل ما يخطر ولا يخطر على بالك !

والسوق يحيط بالحديقة ، بشكل دائرة ، حيث تربع الباعة وبضاعتهم على الرصيف الدائري ، ولاحظت أن أغلبية الزبائن هن من النسوة . . حب التسوق والفرجة ومناسبة للقاء صديقات غيبهن الزمن والاحتلال!

في السوق ، لقيت أناساً لم أقابلهم منذ سنوات طويلة . . ويبدو أن الكثيرين يذهبون إلى مثل هذا السوق دون أن يكون في ذهنهم شراء شيء معين . . لكنهم عادة ـ يخرجون من السوق وهم يحملون معهم خلطة عجيبة من المشتريات التي لا تعنّ على البال (مسامير - بصل أخضر - عنجكك - هيل!) .

\* \* \*

**(3)** 

الاربعاء: 27/11/1990

### حذار من الفتنة!

ثمة هاجس يستحوذ على مشاعري ويسكن وجداني في كل مكان وزمان أحل فيه منذ تاريخ 15/8/1990 تقريباً. ولعلني لا أبالغ إذا قلت بأنه يقتحم علي منامي وأحلامي بدون « نحنحة » ولا « احم » أو « يا هل الله . . يا هل البيوت » !

\* والهاجس يكمن في الآثار النفسية والمعنوية والروحية والأخلاقية للحرب النفسية التي يشنها « الاخوة الأعداء » غارات متواصلة لتدمير بنيان ومعمار الصمود والصامدين! وعلى الأقل خلخلته!

وأحسب أن غارات الحرب النفسية ستكون أشد ضراوة بعد انسحابه أو سحبه . . ان شاء الله ، سبحانه وتعالى ، سيما وأنهم - الأخوة الأعداء - لم يتمكنوا من النفاذ إلى نسيج حياة الصامدين ، سعياً إلى تمزيقه بالفتن والبلايا . . وكافة عدة وأسلحة الحرب النفسية .

وكما تعلمون ، فان « الاخوة الأعداء » استباحوا الوطن ، وعربدوا فيه ؛ مستخدمين شتى الممارسات الارهابية والقمعية واللصوصية . . الخ ، ولكن ذلك كله لم يؤد إلى طائل يفت في عضد فعل الصمود والصامدين ، ولم يؤثر ـ سلباً ـ على فعلهم المترع بالتواد والتراحم والتكافل . . الخ .

\* وهنا نأتي إلى بيت القصيد ومربط الفرس - كما يقولون - في الأمثال والأقوال المأثورة . فرب متسائل : إذا كان ما ذهبت إليه ونوهت صحيحاً . . فأين هي المشكلة ؟ ولم هذا الهاجس ؟ وقد يعقب تساؤله بكلمة مطمئنة قائلاً : لا عليك يا رجل . . دعك عنك وسوسة النفس الامارة بالسوء ! واستعن وتعوذ بالله من همزات وهمسات الشيطان وفتنه ! وقبل أن يغادرك لا ينسى أن ينصحك بشراب منقوع الصبر - إثر كل وجبة - ، داعياً لك « بالشفاء » ، راجياً لك الأجر والثواب والاحتساب ! فلا تملك ازاء هذا الكلام الطيب سوى أن تودعه قائلاً : جزاك الله خيراً . . بينما وجدانك المضطرب بالهاجس اياه يغبطه على مشاعر الاطمئنان والسكينة التي تغمره ! ومن ثم تسأل نفسك بصوت عال : ألا تراك مبالغاً في هواجسك ؟ أم أنك مصاب بالخبال والجنون والقلق المرضي ؟! ووجدتني أقول : ليكن الأمر كذلك ! بل ليته كذلك !! سيما وأن زمننا العربي الرديء المتردي صار «يصم » من يجهر بقولة الحق « بسبة » الجنون والحمق والبهللة !!

ألم يقل العرب «خذوا الحكمة من أفواه المجانين ؟! » ألا تجد الأدب العربي مليئاً بالمواعظ والعبر والحكم والأمثال والأقوال المأثورة المنسوبة لعباد الله . . البهاليل . . الذين تجدهم ـ حتى يومنا هذا \_ حاضرين في كل حارة وقرية ومدينة عربية ؟!

وبهذا المعنى ، أرجو أن يكون هاجسي الذي طال التمهيد لاعلانه من بين أدبيات « البهاليل » اياهم !

ومن هنا أصارحكم القول بأن الهاجس الذي يسكنني ولا يغادرني البتة ، يكمن في احساسي بأن الديرة المحتلة حبلى بجنين « فتنة كبرى » لا تبقي ولا تذر! سيما وأن بعض الوقائع والأقاويل تشي بأن بعض غارات الحرب النفسية نجحت في اقتحام معاقل الصامدين! وأعرف \_ سلفاً \_ بأن القارىء سيبادرني بالسؤال عن الدليل الذي يؤكد صدق مزاعمي وصحة أوهامي البهلولية! فأبادر، أنا الآخر، قائلاً: بأن الأدلة أكثر من حبيبات الرز التي « استلفها » اخوتنا اياهم من الجمعيات الاستهلاكية ومخازن تجار المواد التموينية! وحتى لا نروح بعيداً فسوف أكتفي بدليل بين واضح ، وصار معروفاً للخاصة والعامة . . للأسف الشديد! أعني ، صراحة وتحديداً ، بوادر وعلامات الخلاف بين والعامة . . للأسف الشديد! أعني ، صراحة وتحديداً ، بوادر وعلامات الخلاف بين أحسن » واحتواؤه بالحوار والجدل الملعلع بهدي وكلام المولى سبحانه وتعالى وسنة أحسن » واحتواؤه بالحوار والجدل الملعلع بهدي وكلام المولى سبحانه وتعالى وسنة متن هاجسه عنوة ودون تعمد . . لأن أمثالكم \_ ولله الحمد \_ ألف الناس منهم الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة ، ويجد فيهم القدوة الحسنة وشاهد فيهم القيم والتعاليم الإسلامية تدب على الأرض فعلاً وسلوكاً وعطاء وقولاً وحركة .

ومن هنا ، فان عامة الناس في المنطقة لا يخفون خشيتهم من أن يتحول الاختلاف في الرأي إلى خلاف ينتهي إلى فتنة لا سمح الله !

إن الغيورين على الإسلام والوطن طربوا أو فرحوا حين وجدوا بأن محنة احتلال الديرة وتحدياتها قد جمعت ووحدت كافة الجماعات والاتجاهات السياسية على اختلاف اجتهادها واختيارها العقيدي! ولعلهم كانوا يتمنون أن تكون هذه المحنة «فرصة» لاستمرار التعاون والتنسيق إلى ما بعد زوال المحنة وحضور الفرج، علّه يؤدي إلى وحدة الجماعتين أو على الأقل، يحافظ ويعزز فعلهما المشترك عبر اللجان الشعبية.

وبصفتي مريداً للجماعتين، فاني أخشى أن يكون في حضور خلافهما سبباً

لخسارة تضر بهما معاً وعلى حد سواء!

وكنت أنوي الطواف برسالتي لأذيلها بأسماء أخوة لكم تحبونهم في الله ، وهم بدورهم يبادلونكم نفس المشاعر . . أقول كنت أنوي تذييل رسالتي بأسماء وتواقيع شخصيات من المنطقة بخاصة ومن الديرة بعامة . لكن قلبي هتف لي في آخر لحظة بقولة لا . . فقد كانت<sup>(1)</sup> التثنية على ما جاء فيها من قبل أصحاب الأسماء سبباً يؤدي إلى زيادة طين الخلاف بلة . ووجدتني أستجيب إلى « فتوى » قلبي المفعم بالحزن والأسى . والذي يعزيني في خلو الرسالة من أسماء الرجال المتسمين بالحكمة ، المعروفين بغيرتهم على الإسلام والمسلمين . . يكمن في أن هؤلاء \_ وغيرهم \_ يشاركون الكاتب توجسه وخشيته ، ويتمنون عليكم احتواء أي اختلاف أو خلاف وتجاوز الملابسات . . لأن الوطن المحتل بأمس الحاجة إلى دوام عملكم المشترك ، وإلى تضافر جهودكم وتناميها . . . سيما وأن الأيام القادمة تستوجب تعاون وتضافر جهود كافة القوى والجماعات الصامدة.

ومن هنا نتمنى عليكم المبادرة لاحتواء بوادر الشقاق وعلامات الخلاف ، عبر الحوار ، لا الصدام . . مهتدين بهدي المولى سبحانه وتعالى وسنة رسوله على . . في سبل وآداب الحوار ورأب صدع الخلاف في الرأي الذي تخبرونه وتعرفونه أكثر من كاتب هذه السطور . .

والله الموفق لما فيه خير البلاد والعباد .

#### \* \* \*

المؤسف. . أن ما حذر منه الكاتب عبر هواجسه المذكورة آنفا في الرسالة . . قد تحقق إثر تحرير الديرة . . كما نرى في نصي الرسالتين المرفقتين المتبادلتين بين اثنين من قياديي الجماعة السلفية وجمعية الاصلاح الاجتماعي «الاخوان المسلمين» .

<sup>(1)</sup> الخطاب موجه إلى هاتين الجماعتين الاسلاميتين.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الخميس: 1991/8/22

الأخ جاسم العون المحترم

رئيس اللجنة الشعبية في منطقة كيفان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . أما بعد

أبعث إليك هذه الرسالة بمناسبة دعوتكم لاجتماع اللجنة الشعبية يوم الجمعة 1991/8/23 وذلك بعد إنقطاع مثل هذه الاجتماعات لفترة طويلة تقارب النصف عام: . فأنا لا أدري غرض الإجتماع المفاجىء هذا وفي هذا الوقت بالذات ولكنني حين سألتك عن موضوع الإجتماع ـ حين إتصلت بي تدعوني للحضور \_ أخبرتني أنه إجتماع ختامي، لذا فإني أبعث إليك بهذه الرسالة من هذا المنطلق لأبين لك بعض الملاحظات والتساؤلات الهامة التي أتمنى أن أجد لها إيضاحاً مقبولاً منك.

تعلم أخي الكريم أن هذه اللجنة والتي تتكون من 15 عضوا من رجالات المنطقة وشبابها قد تم الدعوة لها وتشكيلها بناء على الإتفاق الذي تم بهذا الشأن في اللجنة السباعية المركزية والتي تكونت في الأسبوع الأول من الإحتلال من الأخوة (1-حضرتكم 2-محمد الشايع 3-محمد الشيباني 4-د. عادل الصبيح 5-عبد الله العساكر 6-صالح المزيني 7-عبد الرزاق الفوزان فك الله قيد أسره)، هذا الإتفاق الذي إنطلق من مبدأ توسيع المشاركة في العمل الوطني الذي تقوم به اللجنة ولضم أكبر عدد من الطاقات ورموز ووجهاء المنطقة.

وأذكرك أخي الفاضل أنه في أول إجتماع لهذه اللجنة الموسعة في شهر أغسطس إقترح د. عادل الصبيح تثبيتكم في منصب الرئاسة كما أنه هو الذي في الأصل رشحك لهذه المهمة في اللجنة السباعية وذلك حرصا منه على العمل المشترك والتعاون و إبعادا لروح النزاع والمنافسة خاصة في مثل هذا الظرف، وبالفعل تمت التزكية لك وكان دافع الجميع العمل دون الإلتفات للمناصب والمسميات أو تحقيق أي مكاسب سياسية خاصة.

وأذكرك أيضا أنه في نفس الجلسة .. أو الجلسة التي تلتها .. تم التطرق إلى موضوع

تحديد إسم اللجنة، حيث إقترح وقتها الأخ محمد الشايع أن تسمى اللجنة بلجنة التكافل الإجتماعي وذكر مبرراته لهذا الإسم، ولكن الأخ محمد الشيباني اعترض بشدة وبين أن هذا الإسم هو اسم اختاره الإخوان من جمعية الإصلاح الإجتماعي، وعليه أكد أن اللجنة يجب ألا تسمى بإسم ينسبها إلى جمعية الإصلاح ولا بإسم «التعاون» الذي إختاره السلفيون في الكويت للجانهم حتى لا تنسب اللجنة لهم. وعليه اقترحتم أن تسمى اللجنة بـ«اللجنة الشعبية» كإسم حيادي، وبناء على ذلك وافق الجميع.

هذا ما حصل وأصبح الآن تاريخا، ولكنني أحببت التذكير به كأساس لبعض التساؤلات التي كانت ولاتزال تدور في ذهني منذ أيام الإحتلال وقد ذكرت لك جزءاً منها في اللقاء الذي تم في بيتك قبل الحرب الجوية بيني وبينك والأخ محمد الشايع، ولكنني آثرت عدم إثارة مثل هذه التساؤلات حرصا على استمرار العمل في اللجنة وحتى لا ينكشف أمرها للعراقيين. ولكن أما وقد تحررت الكويت وزال الخطر واقترب ختام اللجنة فإذن يحق لى أن أتساءل وأجد إجابات على تساؤلاتي التالية:

- (1) لماذا لم تقم بدورك كرئيس يحافظ على وحدة اللجنة والمجموعات التي في إطارها وذلك حين بدأت تظهر الخلافات وتبرز على السطح في الجمعية التعاونية في الشهر الثاني من الإحتلال، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تفرد المجموعة السلفية في العمل وخروج الآخرين ومن بينهم زملاء لك في اللجنة الشعبية وبعض الأخوة النشطين غير المنتمين لأي مجموعة ولكن يشهد لهم وقفتهم في الجمعية منذ اليوم الأول للإحتلال وآخرين من شباب جمعية الإصلاح. . لقد كان الأحرى بك في مثل هذا الموقف أن تكون الأخ الأكبر الذي يجمع الشمل بدلا من أن تقف موقف المتفرج أو المؤيد لأي مجموعة .
- (2) لماذا أخفيتم عنا أمر ترتيبات اللجنة الأمنية واللجنة الصحية المرتب نشاطهما مع بدء العمليات الجوية بالتنسيق مع المسؤول الأمني في المنطقة. هذا التنسيق الذي استغرق حوالي خمس شهور ولم نعلم عنه إلا صدفة من المسؤول الأمنى نفسه.
- (3) لماذا لم تشركنا معك في توزيع المال ـ الذي كان يصل من الحكومة وبإسم اللجنة الشعبية ـ على أهالي كيفان، علما بإنك إخترت أشخاصا معينين من أعضاء اللجنة

- الشعبية وتركت آخرين دون سبب وجيه لتوزيع المال في الوقت الذي استعنت فيه بآخرين من خارج اللجنة من مجموعتك؟
- (4) لماذا نسبتم اللجنة الشعبية في كيفان إلى السلفيين بعد التحرير؟ وأين الآخرين؟ علما بأن السلفيين لا يشكلون أكثر من ثلاثة أشخاص من أصل خمسة عشر عضوا في اللجنة.
- (5) لماذا لم تدع اللجنة إلى الإجتماع طوال الشهور السابقة في الوقت الذي كنا نرى ونسمع فيه عن أعمال وإعلانات كثيرة تصدر بإسم اللجنة الشعبية دون علمنا وقرارنا؟ فلماذا الإلتفاف على اللجنة؟ ومن الذي كان يدير اللجنة ويتحدث باسمها في هذه الفترة؟ ومن الذي عين الأخ محمد الشيباني نائباً لرئيس اللجنة؟
- (6) نسمع هذه الأيام عن ما يسمى باللجان الشعبية في الكويت؟ فهل اللجنة الشعبية في كيفان جزء من هذا الكيان؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فمن الذي إتخذ مثل هذا القرار دون مشاورتنا؟
- (7) من المعلوم أن هناك لجنة مالية شكلت من قبل اللجنة السباعية المركزية في شهر أغسطس، ولقد تم إقرار تشكيل هذه اللجنة كما هي من قبل اللجنة الشعبية في أول إجتماع لها على أن توافينا اللجنة بتقاريرها في الإجتماعات اللاحقة، وهذه اللجنة يرأسها الأخ محمد الشيباني، ومن المعلوم أيضا أن الأموال كانت تصب في هذه اللجنة من قبل جميع العاملين في الجمعية التعاونية ومحطة البنزين وغيرها من المرافق؟ ولكن للأسف وإلى اليوم لم يعرض علينا أي تقرير من هذه اللجنة الهامة يبين لنا حجم الأموال التي جمعت، وماذا حصل بها؟ وإذا كانت هذه الأموال قد صرفت. . فما هي أوجه الصرف؟ وبأمر من كانت تتم عملية الصرف دون علم اللجنة الشعبية؟ علما بأنني ذكرت لك مثل هذا التساؤل من قبل في اللقاء الذي أشرت له سابقا والذي تم بيني وبينك وبين الأخ محمد الشايع قبل الحرب الجوية . . وقلت لنا حينها أنك لا تعرف شيئا عن هذا الموضوع ووعدت بأنك ستقصى حقيقته، ولكن للأسف لم نسمع شيئا عن هذا التقصي حتى الآن .
- (8) لقد قام أُخانا الكبير عبد العزيز العدساني بالتعاون مع الأخ فيصل الوهيب في أوائل

أيام الإحتلال بتوفير العديد من الشاحنات ومولدات الكهرباء والإطفائيات وغيرها من المعدات من شركة الخنيني على أساس أنها أمانة مرجوعة أو معوضة وذلك بموجب عقد قمت أنا بصياغته بالتشاور مع الأخ عبد اللطيف السيف المحامي وقمت أنت بتوقيعه بالنيابة عن اللجنة الشعبية وجمعية كيفان التعاونية. والسؤال الآن هو: ما الذي تم بشأن هذه المعدات؟ ولم تم التصرف بها وتوزيعها من قبل مجموعتكم دون إشراكنا معكم في التوزيع والإستخدام والإستفادة منها؟

خاتمة:

هذه بعض التساؤلات والملاحظات التي تدور في نفسي، والتي أظن أن من حقي كأحد المؤسسين وكأمين سر اللجنة الشعبية من حق الجميع أن يجد ردودا شافية لها. وعليه أظن أنك تدرك لماذا لا يمكنني بدون هذه الإيضاحات والإجابات أن أعتمد أيا من الأعمال التي عملت بإسم اللجنة دون علمها، ولا أن أوقع على بياض بالمصادقة على كيفية التصرف بالأموال والمعدات التي وصلت بإسم اللجنة ولم نطلع أو نشارك في تصريفها واستخدامها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . أخوك د . وليد عبد المحسن الوهيب أمين سر اللجنة الشعبية في كيفان 1991/8/22 الخميس 22/8/1991

\*\*\*

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. .

«لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم»

الأخ/ وليد الوهيب المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

و بعد. . .

اطلعت على رسالتك المؤرخة في يوم الخميس 25/8/1991م والتي جاءت بناء على دعوتي لك ولإخوانك من الإخوان المسلمين لحضور اجتماع اللجنة الشعبية ـ كيفان.

وقد ترددت كثيرا في الرد على هذه الرسالة لاعتبارات كثيرة:

أولا: أنني ما تعودت مثل هذه المساجلات الكتابية عند حوار أو نقاش، ولا أحبذ مثل هذا الأسلوب بالتعامل.

ثانيا: كنت أتمنى حضورك وإخوانك إلى اجتماع اللجنة وطرح كل ما جال في خاطركم من خلال اللجنة خصوصا أن اللجنة تضم خيرة شباب منطقة كيفان ممن ليس لهم أي انتماء حزبي أو تنظيمي.

أما وأنى قد سطرت لك هذا الرد فأيضا للإعتبارات التالية:

أولا: حتى لا يقال انني عجزت عن الرد على رسالتك.

ثانيا: طفح الرسالة بسيل من الشبه والشكوك والاتهام الصريح.

ثالثا: حتى لا تستغل الرسالة وما جاء بها مستقبلا واضعا خطين تحت مستقبلا.

والآن أيها الأخ العزيز أستعين بالله تعالى، وأرد على استفساراتك واتهاماتك بالآتى:

أولاً: بدأت أسئلتك بالاتهام الواضح الصريح لي كرئيس للجنة الشعبية بأنني لا أقوم بدور الرئاسة كما ينبغي، وكنت محابيا لجماعة دون الباقي، كذلك تضمن اتهامك بتفرد المجموعة السلفية على العمل داخل الجمعية التعاونية نتيجة لتهاوني.

فأقول: أما ادّعاؤك أن المجموعة السلفية تفردت بالعمل نتيجة لتهاوني وانحيازي فهذا اتهام باطل وقول زور في حقي لأنك وجميع الأخوة الأفاضل أعضاء اللجنة الشعبية بكيفان يعلمون تماما أننا ارتضينا في بداية الأزمة أن يكون مجلس إدارة الجمعية وإدارة السوق التعاوني بإشرافكم أي توجه الاخوان المسلمين، وما ذلك الا سعيا منا لوحدة الصف وإظهار حسن النية. . فتشكل المجلس من الاخوان المسلمين كالتالي:

براك الصبيح رئيس المجلس محمد شايع نائب الرئيس حضرتك . . مستشار المجلس محمد الجماز مدير السوق

وبعض الأخوة الطيبين . . وبعد شهرين ، حينما أحكمت السلطات العراقية

سطوتها على البلاد جاء خطاب تطلب فيه السلطات العراقية أسماء أعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والعاملين فيها، فما كان منكم إلا أن تركتم العمل بالجمعية، ويعلم الله كم سبب لنا ذلك من حرج، فما كان من بعض الشباب سواء السلفي أو غيره إلا أن شمروا عن سواعدهم واستلموا زمام المبادرة لإدارة الجمعية فأنقذوا بذلك الموقف وعرضوا حياتهم للخطر في ظل سطوة الاحتلال.

أما قولك في بداية السؤال أو اتهامك إن صح التعبير أنني كنت محابيا، وأنني لم أقم بدوري كرئيس للجنة كما ينبغي، فاعلم يا أخي ان هذا الاتهام ليس موجها لي شخصيا بقدر ما هو موجه إلى جميع الأخوة أعضاء اللَّجنة الشعبية بكيفان التّي تضم كمًّا أسلفت صفوة أهل المنطقة، وأنه من غير المعقول والمقبول أن ترى هذه الصفوة اعوجاجي بإدارة العمل وتسكت عنه، وهنا لن آتي بأمثلة للدفاع عن نفسى وان كانت كثيرة ولله الحمد لمواقفي أثناء إدارة الجلسات حينما يحتدم النقاش من طرفكم والسلفيين أو من طرفكم وآخرين، ولكن أترك الرد على هذه الفرية للأخ الكريم سليمان صالح الفهد عضو اللجنة الشعبية بكيفان والذي سطر هذه الشهادة للتاريخ والتي أعتز بها في كتابه شاهد على زمان الاحتلال العراقي في الكويت في صفحة (88) حيث قال: وكان الأخ جاسم العون هو الذي يرأس اللجنة واجتماعاتها وأذكر أنه هو الذي قام بالاتصال بنا لاستمزاج رأينا في الانضمام إلى اللجنة، وهذه معلومة لا بد من التنويه بها، لأن الأخ العون كان يمكن أن يكون «فرعون» ويستأثر هو وجماعته من السلفيين بعضوية اللجنة وكان في مقدوره أن يفعل ذلك لأن كيفان موطنه الانتخابي ولأن مريديه فيها كثيرون، لكنه وجماعته اختاروا الشوري أساسا لمعمار اللجنة الشعبية لمنطقة كيفان، والشوري بداهة لا تتحقق الا في حضور التعددية السياسية الممثلة لكل أو لجل الاتجاهات والاجتهادات ـ انتهى...

والحمد لله أن هذه الشهادة والدفاع عن اتهامك لي بالباطل جاءت من أحد المستقلين عضو اللجنة الشعبية الأخ سليمان الفهد، ولا أظن يا أخي أن أحداً من أعضاء اللجنة الشعبية المستقلين. الأخ سليمان الفهد، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ولكن أحب أن أذكرك بقول الله تبارك وتعالى: ﴿إن الله يدافع عن الذين آمنوا﴾.

ثانياً: أثرت موضوع ترتيب اللجنتين الأمنية وتسمية مسؤولها، والصحية وادعيت

أنني أخفيت عنكم ذلك، فأقول:

ان الترتيبات الأمنية وتسمية مسؤول اللجنة الأمنية لمنطقة كيفان لم يكن من اختصاص وترتيب اللجنة الشعبية بكيفان لأنك كما تعلم أن طبيعة عمل اللجنة الشعبية كان مدنيا، انما العمل العسكري كان من اختصاص وترتيب اللجنة الأمنية للبلد، وعدم اطلاعك على اسم المسؤول الأمني ليس عدم ثقة بك لا سمح الله ولكنه العهد الذي أخذ على اللجنة الأمنية المركزية المنبثقة عن الحكومة الكويتية الشرعية بالطائف، وسواء عرفت اسمه أم لم تعرف فهذا لن يقدم أو يؤخر بشيء، كذلك ليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد بالعمل المدني للجنة الشعبية بكيفان.

كذلك حينما أبلغت عن اسم المسؤول الأمني لم يكن ذلك الإبلاغ بوصفي رئيساً للجنة الشعبية بكيفان، انما بصفتي عضو اللجنة العليا لإدارة البلاد أثناء الاحتلال والتي كانت موثقة من قبل رئيس الحكومة الكويتية بالطائف الشيخ/ سعد العبد الله الصباح آنذاك . . . أما اللجنة الصحية وترتيباتها فقد طرحت على اللجنة الشعبية في بداية تكوينها ونوقشت كغيرها من باقي اللجان وتشكلت على النحو الذي ارتضاه أعضاء اللجنة، وقد خصصت العيادة الصحية بداية بمصلى النساء بمسجد سعد ثم مصلى النساء بمسجد العدساني، ولما اشتد التضييق علينا قمنا بفتح العيادة بمنزل السيد/ خالد تيفوني عضو اللجنة الشعبية، جزاه الله عنا خير الجزاء، وهذا الأمر ليس فيه من السرية والخفاء انما ظاهر وواضح كالشمس في كبد السماء .

ثالثاً: أثرت موضوع عدم اشراككم في توزيع المال، أقول أنت وجميع الأخوة الأفاضل أعضاء اللجنة الشعبية تعلمون أن جميع المبالغ كانت تأتي إلى المنطقة عن طريقي بصفتي عضوا بلجنة إدارة البلاد كما ذكرت آنفا، ولو كنت أرغب بالاستئثار أو التفرد لفعلت دون علم أحد، حيث لا يعلم عن هذه المبالغ الا الله سبحانه وتعالى. ولكن من توفيق الله عليّ وفضله وكرمه أنني كنت أبلغ اللجنة الشعبية عن كل فلس يأتي وأضع هذه المبالغ تحت تصرفهم ولله الحمد أن جميع أعضاء اللجنة أحياء موجودون ويشهدون على ذلك، وكنت أضع المبالغ وطريقة توزيعها تحت تصرف اللجنة، وأنت تذكر جيدا أن اللجنة ناقشت طريقة التوزيع عدة مرات، ووضعت عدة خيارات للتوزيع، واستقرت بتكليفي بوضع خطة للتوزيع، وبعدها خولتني بطريقة التوزيع، فليس من

حقك أن تسألني عن الكيفية أو عمن أستعين به لتوزيع المال بعد تخويل اللجنة الموقرة خصوصا أننا كنا نمر بمرحلة تتطلب منا غاية السرية، ثم لماذا هذا الالحاح على المطالبة بتوزيع المال، وهنا أود أن أذكر. والاخوة أعضاء اللجنة يعرفون أنك جئتنا في بداية الغزو وقبل أن تصل الأموال إلى اللجنة عن طريقي، وقلت أن أحد الأخوة عنذكم أستلم مبلغاً وخصص للجنة مبلغاً وإن لم تخني الذاكرة ثلاثمائة ألف دينار كويتي لتوزيعها بمعرفة اللجنة وقد كلفتك اللجنة بالاتصال بصاحب المال، واستلامه وتسليمه لي للتوزيع. وإلى يومنا هذا لم نستلم منك شيء، واللجنة تعرف ذلك تماما، حيث انك اعتذرت أن الأخ قام بتوزيع المبلغ بمعرفته. لم نعتب عليك ولا على أخيك هذا المزعوم لأننا قدرنا الظرف القاسي الذي تمر به والطريقة التي اختارها للتوزيع حفاظا على سلامته وبعيدا عن اللحنة.

رابعاً: كنت أتمنى أن تكتفي حول هذا الموضوع بتساؤلك رقم (6) والذي قلت به نسمع هذه الأيام عما يسمى باللجان الشعبية في الكويتية فهل اللجنة الشعبية بكيفيان جزء من هذا الكيان، وإذا كان الجواب بالإيجاب فمن الذي اتخذ مثل هذا القرار دون مشورتنا ـ انتهى السؤال ولكنك كما ترى بسؤالك رقم (4) تبدأ بهجومك الكاسح على أن اللجنة الشعبية بكيفان نسبت إلى السلفيين، لم ولن يقول أحد أن هذه اللجنة تنسب إلى السلفيين الذين أنتمي إليهم، ولم يقل أحد أن هذه اللجنة تنسب إلى الاخوان المسلمين الذين تنتسب إليهم، لأن كلا أفراد الجماعتين المذكورتين يشكلون أقلية، هذا أولاً.

ثانياً: إن أعضاء اللجنة البالغ عددهم خمسة عشر عضوا معظمهم لا ينتمون إلى أي تجمع فكري وهم مستقلون انخرطوا بالعمل من خلال اللجنة بدافع حبهم وخدمتهم لبلدهم.

ثالثاً: نحن أخذنا على أنفسنا عهدا في اللجنة \_ وحينما أقول نحن أعني جميع أعضاء اللجنة \_ أن لا نرفع لافتة حزبية معينة ولا لواء جماعة معينة تستضل اللجنة من خلالها، انما كانت لافتة العمل من أجل الله أولا ثم الكويت، فمن أين بالله عليك أتيت بنسبة اللجنة الشعبية بكيفان للسلفيين، أما السلفيين فلافتتهم في المناطق الأخرى اللجان الشعبية الكويتية وليست اللجان الشعبية بكيفان.

خامساً: شبة عدم دعوة اللجنة الشعبية للانعقاد في الفترة الأخيرة:

أنت تعلم أن اللجنة تشكلت خلال فترة الغزو الغاشم على بلدنا الحبيبة وكان الهدف الخدمة أثناء الاحتلال، أما وقد من الله علينا بنعمة التحرير فإن أعتبر أن الهدف الذي شكلت اللجنة من أجله قد انتهى، وكنت أنوي بعد التحرير دعوة اللجنة لجلسة ختامية نشكر وندعو لإخواننا أعضاء اللجنة والأخوة العاملين ولكن سفري المفاجىء الاضطراري حال دون ذلك، وحين عدت دعوت لجلسة ختامية، ولكن أخونا الكبير الفاضل عبد العزيز العدساني عضو اللجنة الشعبية حينما فاتحته بالاجتماع الختامي، تدارسنا اقتراح قيام اللجنة بحفل تكريم للعاملين، وعليه دعوتكم ورفضتم. أما بخصوص تسمية الأخ محمد الشيباني ليس بحاجة لهذا اللقب يا أخي بعد أن انتهت أعمال اللجنة بانتفاء هدفها كما ذكرت، لو كنا نسعى إلى هذه التسمية لطرحناها في اجتماعات اللجنة، ولا أظن أحدا من أعضاء اللجنة باستثناء أعضاء اللجنة باستثناء أعضاء اللجنة باستثناء أعضاء الأخوان المسلمين طبعاً سيعترض لما عرف على الأخ محمد من تفانيه لعمله، ولا أريد أن أطيل في ذلك حتى لا يعد مدحا وثناء على الأخ محمد الشيباني.

سادساً: أنتهى الجواب عنه في بند (4).

سابعاً: تكلمت في البند عن اللجنة المالية والمبالغ التي كان يستلمها الأخ محمد الشيباني من مبيعات الجمعية التعاونية ومحطة البنزين، وكم كنت أتمنى أيها الأخ العزيز أن تجهم نفسك عناء الاتصال بالأخ الشيباني والاستفسار منه عن مصير هذه المبالغ خصوصا أنه ليس ببعيد عنك وأنك تلتقي معه شبه يوميا في المساجد، وحتى تزيح عن كاهلك تلك الظنون والشكوك ولكنك أبيت الا أن تسطرها بصحيفة اتهام ظانا أن الأخ الشيباني قد تصرف بهذه المبالغ عن الوجه الذي لا يرضيك سواء له أو لجماعته.

ولتعلم أن مصدر الأموال كان من جهتين كما ذكرت في صحيفة اتهامك الأولى: الجمعية التعاونية وفروعها، والجهة الثانية: محطة البنزين، أما موارد الجمعية فكانت كلها تصب عند الأخ الشيباني، ولما ضيق الخناق علينا من العدو وزعت هذه الأموال في منازل الأخوة صالح المزيني وناصر المرزوق عضوي اللجنة الشعبية بكيفان بالاضافة إلى الأخوة دعيج العجيل وجمال الحمدان وابراهيم الملا وجاسم بوطالب. بعد ذلك جمعت هذه الأموال مرة أخرى لدى الشيباني ووزعت كالتالي: جزء سدد للتجار ديون على الجمعية، ويوجد بذلك ايصالات سلمت للجمعية وباقي المبلغ سلم جزء كبير منه

للجمعية بموجب ايصالات أيضا، والقسم الآخر مضروب وعراقي، سلم لاتحاد الجمعيات التعاونية بموجب كتاب ووصل بذلك، ولم يبق الاستة آلاف دينار كويتي دين على بيت التمويل الكويتي بواسطة عضوكم الأخ محمد شايع، وابراءً للذمة، فنحن أبلغنا إدارة الجمعية بهذا الدين. وأما مبالغ مبيعات البنزين فقد استلمها الأخ الشيباني أيضا وتحمل بذلك مخاطر تخزين هذه الأموال كما تحملها اخوانه المذكورين أعلاه وأنت تعلم عقوبة هذه الجريمة في ظل الأيام الحالكة التي كنا نعيشها، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.

أما مصير مبيعات محطة البنزين فقد سلم الجزء الأكبر منه للأخ الكريم ربيع العدساني مندوب شركة البترول الوطنية، وبقي مبلغ ألفين وثلاثمائة وخمسن دينار أبلغنا الأخ ربيع أنها تصرف للجنة الشعبية، الا ان مسؤول المحطة الأخ بستكي طالب بالمبلغ لأن العراقيين يلحون عليه، وبالفعل سلم له وكل ذلك وفق وصولات موثقة أرجو أن تكون إجابتي هذه اطمئنانا لقلبك وهدوءا لخاطرك.

ثامناً: تطرقت بسؤالك عن المعدات التي جرى استلامها من شركة الخنيني في بداية الغزو كأمانة تستغل بواسطة اللجنة الشعبية بكيفان، وبالفعل استعملت هذه المعدات لأعمال الجمعية وباقي فروع اللجنة حتى حانت ساعة النهب بواسطة العراقيين، فسرقوا عدد اثنين كليبر سيارة نقل ولوري بداخله ونش. وأنت تعلم أن اللجنة غير مسؤولة عن أي تلف أو سرقة لأي من المعدات بموجب العقد الموقع بيننا وبين شركة الخنيني بند رقم (3)، وأما باقي المعدات وهي سيارة شوكية وسيارة كليبر وحفارة وماكنة كهرباء ديزل فقد تم تسليمها إلى ابن صاحب شركة الخنيني بعد التحرير. . . انتهى .

هذه يا أخي ردودي على تساؤلاتك واتهامك كما جاء بصحيفتك المسطرة لنا يوم الخميس 25/8/1991م، أما السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل هذه الشبه والاتهامات التي تعلم يقيناً ومسبقا وقبل أن أجيبك عليها، هي سبب انفصالكم؟ والجواب: لا: - فلتعلم يا أخي أن الدافع الحقيقي وراء إثارة هذه الزوبعة المفتعلة ما هي الاستارا لتغطية انفصالكم عن اللجنة وحجب الأسباب الحقيقية لهذا الانفصال والانعزال بالعمل تحت مسمى: لجنة التكافل، هذه اللجنة التي لم نسمع عنها الا يوم التحرير 26/2/1991م بالرغم من أن رايتكم الحقيقية واللافتة الرسمية لكم هو اسم «الأخوان المسلمون»، ولكن لعلمكم بحقيقة موقف تنظيمكم العالمي من قضيتنا العادلة ـ الكويت الحبيبة ـ أردتم

التستر وراء هذه المسميات الحديثة بعد أن تشوه وتقيح اسم الاخوان المسلمون بالأعمال المخزية والأقوال الشاذة والمواقف الوضيعة والكتابات الرخيصة التي نضحت بها الأقلام، والخطب الجوفاء التي انطلقت من حناجر أئمة وقيادات الاخوان المسلمين في الخارج ضد الشعب الكويتي وقضيته العادلة وموقف القيادة الإخوانية المؤيدة والمناصرة لصدام وزبانيته من احتلاله للكويت ظلما وعدوانا.

هذه هي الحقيقة يا أخي الفاضل التي حاولتم جاهدين اخفائها دون جدوى. وكم كنت أتمنى أن أرى وأسمع اعلانكم مدويا بتمزيق لافتة الاخوان المسلمين إلى الأبد وبلا رجعة، فوالله الذي لا إلّه إلا هو إن عملكم وجهادكم الذي قمتم ومازلتم تقومون به على هذه الأرض الطيبة ومن أجلها، لا يتناسب ولا يتوافق مع استمراركم في ظل هذا التنظيم الناكر لجميل وخير هذه الأرض التي أثخنت خزائنه ومؤسساته.

هذا يا أخي ما لزم بيانه احقاقاً للحق ومعذرة للربّ. . . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ، ،

جاسم محمد العون

1991/9/2

ملاحظة: احقاقاً للحق وإبراءً للذمة نسلم من رسالة الأخ وليد والرد عليه لكل من أعضاء اللجنة الشعبية بكيفان من المستقلين وهم:

1-عبد العزيز العدساني

2\_مشاري الكليب

3\_خالد تيفوني

4\_أحمد السمكة

5\_صالح المزيني

6\_ناصر المرزوق

7\_عادل الفوزان

8\_سليمان الفهد

9\_د. بدر الشيباني

الثلاثاء: 3 / 12 / 1990

كيفان \_ الكويت المحتلة

#### جرائم الاعتلال ضد الانسانية

شممت رائحة الموت حين دلفت الى مستشفى الولادة! ربما لأن حالات اجهاض الحوامل كانت كثيرة في زمن محنة الاحتلال! ولا حاجة بنا هنا إلى القول بأن الاحتلال قد أجهض الحمل والحلم ووأد قيم الأخوة في الله والعروبة والاسلام والجيرة والمصاهرة والعلاقة الحميمة العتيقة الموصولة مع الزبير وأبي الخصيب والعشار والبصرة والغاو والجاحظ وحضيري بوعزيز والحسن البصري . . و . . كل ما يصلنا ويربطنا عضوياً ووجدانياً مع العراق العريق الشقيق الكبير!

وقد لا أبالغ إذا ذكرت بأن 60٪ من الحوامل الصامدات أجهضن حملهن إبان فترة الاحتلال . فكم من أم فقدت جنينها أثر مداهمة جنود الاحتلال لدارها على حين غرة وبدون تنبيه \_ ولا نقول اذن!

وكم من حبلى أجهضت أثر سماعها لأخبار الاغتصاب والاغتيال التعسفي الذي طال الرجال والنساء والشباب والشياب والصبيان والأطفال والحيوانات والمرافق . . و . . كل شيء!

وكم من جنين مات في بطن أمه ، أثر اعتقال أمه ، أو تفتيشها في الشارع ، أو اعتقال ابنها البكر!

إن الاحتلال ينفي الحياة عن الأرض وما ومن عليها! هذا ما بدا لنا نحن معشر الصامدين من واقع المعاينة والمعاناة والشهادة! فرأيناه يميت الحيوان البهيمة جوعاً وعطشاً ويبطش بالانسان قتلاً وقمعاً وارهاباً وفزعاً وقلقاً . . حتى إن كل ما في الديرة لم

ينج من بطشه وارهابه وقمعه! فالجنين الذي يرقد \_ بأمان اللّه \_ في بطن أمه نال نصيبه من « وجبات » العدم والاعدام!

في مستشفى الولادة بالصليبخات قالت الطبيبة هامسة للزوج الذي جاء بمعية زوجته التي أجهضت لتوها: إنا لله وإنا اليه راجعون . . الحمد لله على سلامة الوالدة . . وحالة زوجتك هي واحدة من عشرات الحالات التي تحدث يومياً بين الكويتيات! وربما لا يكون في هذا التقرير عزاء لك . . لكنه أمر لا بد لك من معرفته في سياق قراءة احصائية لضحايا الغزو والاحتلال . . ودلالات رموزها المأساوية! ومن هنا لا عجب اذا كان جميع المواطنين والمقيمين يكابدون محنة الاحتلال الغادر . . وفق صيغة وحدوية اشتراكية!! وحدة الدم والألم والدمع واشتراكية البطش والقمع والارهاب!!

إن الدمار الذي لحق بمرافق الديرة واقتصادها وحلالها يمكن تعويضه واعادة بنيانه من جديد بأسرع وقت ممكن . . لكن الدمار الذي حل بالنفوس والوجدان يصعب اصلاحه . . ولعله بحاجة الى أجيال وعقود من السنين حتى يمكن أن يبرأ مما حدث له من تشويه وتخريب وتدمير!

بمعنى آخر ؛ أقول بأن الآثار المادية للعدوان والاحتلال يمكن معالجتها . . لكن الآثار النفسية والتربوية والوطنية والاجتماعية والأخلاقية لهذا العدوان ستحتاج الى وقت طويل . . اللَّه أعلم بمداه !

# «هنا الكويت .. يتغنى بها الصامدون

#### الأغاني الوطنية والمحنة

لا أذكر ، طيلة أيام وشهور محنة الاحتلال العراقي الغادر ، أني سمعت « راديو » يذيع أغنية ينصت إليها أحد الصامدين . . ولم يحدث مرة أن وجدت أناساً يصيخون السمع الى أغاني . . بما فيها تلك التي يسمونها أغاني وطنية .

بصراحة . . لم تكن الأغنية \_ وقتها \_ تشكل حاجة وجدانية يرغب فيها الناس . . سيما وأن أغلب ما تذيعه إذاعاتنا العربية الخليجية لا يحرض على عمل أي فعل ايجابي ! بل لا يحرض على سماعها ! ومن هنا غابت الأغنية عن ايقاع الحياة اليومية للصامدين . . لأنهم لا يملكون مثل هذا الترف !

وحين كنت أسمع نتفاً من ركام الأغاني التي كانت تقتحم مسامعي وأنا أنتظر الأخبار كنت أقول لنفسي: ترى لمن أنتجت هذه الأغاني، وما هي جدواها ودورها ووظيفتها ؟! وساعات أقول لنفسي أيضاً: لعلني غاوي نكد وشاذ وليس على مستوى القاعدة (على رأي أخينا الفنان عادل امام).

ولكن تواصلي بالناس، وصعلكتي في الديوانيات جعلتني أستيقن بأن الأغاني الوطنية، السائدة إبان فترة الاحتلال بمنأى عن المحنة ومآسيها وهمومها وتحدياتها!

ولذا تجد مجالس الرجال وقعدات النسوة وتجمعات الأطفال والصبيان تستحوذ عليها الأخبار والتعليقات والوقائع الداخلية والاشاعات والأحلام و« السوالف » الحيوية وما الى ذلك . وإذا حدث بالخطأ أو الصدفة لعلعة أغنية من الراديو أو التلفزيون بادر القوم بكتمها في التو والحين . . بدون أن تبدر من أن أحد اشارة اعتراض أو احتجاج ، بل إن مقولة « زين سويت » كانت اللحن المميز الذي تعزفه جوقة القاعدين في كل ديوانية . والمعنى لمن لا يعرف اللهجة الخليجية ( نعم ما فعلت حين كتمت صوت الأغنية ووأدتها ) .

ولكن القول السالف كله لا يعني أن الأغنية الخارجة من رحم المحنة ومعاناتها مرفوضة ـ لا سمح الله ـ وغير حاضرة في أوساط الناس الصامدين .

ومن هنا فإن شريط الكاسيت الذي أنتجه المبدعون الصامدون لقي قبولاً ورواجاً منقطع النظير . . لأن الأغاني التي يحتويها الشريط تنفي الذوق واللون الغنائي السائد في مجال الأغنية الوطنية .

فالأغاني الوطنية التي نزفها الفنانون الصامدون ؛ تعزف على أوتار المحنة ، وتتناغم مع تحدياتها ، وتثير في الوجدان مشاعر تحرض على الفعل والعطاء وكل القيم الايجابية . فالمؤلفون الذين صاغوا كلماتها لم يبدعوها . . بالمناسبة أو استجابة لتكليف «رسمي »! بل إنها طالعة من القلب ، ومكتوبة بمداد المعاناة ، وخرجت ـ كما الطلقة ـ بمنأى عن «طقوس » الوحي والالهام والخيال . . !!

ومن هنا كانت هذه الأعمال الغنائية الوطنية أناشيد يرددها الأطفال وزغاريد تغرد بها النساء ساعة الكدح والشغل . . وهتافات غضب يزأر بها الرجال والشباب . . الى آخر التنويعات التي يستوعبها الصمود وتفرضها حياة الصمود والمقاومة .

وفي موقع آخر من هذا السياق سيجد القارىء عينات ونماذج من الأغاني التي تغني للوطن والمواطن . . لا أن تغني عليه كما يحدث في جل الأغاني السائدة في الأعياد الوطنية والمناسبات الاحتفالية .

#### شريط ( هنا الكويت ) والمهمة الوطنية

وعلى الرغم من النجاح الهائل الذي لقيه الشريط الغنائي (هنا الكويت) فإنه ظل بمنأى عن ميكروفونات إذاعات وتلفزيونات الكويت ودول مجلس التعاون . . فلم يذع سوى نتف منه أو بعض منها مرة واحدة يتيمة لم تتكرر . . وكأن هذه المبادرة الكريمة لرفع العتب ليس الا! والحق أنها كذلك صراحة . . ذلك أن الأغاني المولودة من رحم المحنة ؛ ورأت النور داخل الكويت المحتلة ، لا يمكن أن تضاهي أغاني السوق والمقاولين وأصحاب شركات الانتاج ومطربي المناسبات المفرحة وفناني العلاقات العامة والخاصة!

فكيف \_والأمر كذلك \_ يمكن أن تفكر وتجرؤ الاذاعات على اذاعة الأغاني المتسللة من الكويت المحتلة . . وهي تضج بالرفض وتتشبث بالأرض ، وتحرض على الصمود والمقاومة ، وترفض النزوح وتستهجنه ، وتزغرد للشهداء . . وتنتظر الشهداء الجايين . . وتزأر بالولاء والانتماء قولاً وفعلاً وسلوكاً . فالفنانون في هذه الأغاني الوطنية يعنون ما يقولون . . بمعنى أن أغنيتهم قول وفعل وموقف واختيار وليس مجرد عواطف «شفوية » تجتر في المناسبات ، وتلاك في الأعراس الوطنية والاحتفالات الرسمية والشعبية .

وبعد التحرير كنت أتوقع إذاعة الأغاني الوطنية التي أبدعها الفنانون الصامدون . . لكن ذلك لم يحدث . . اللهم الا تلك المبادرة الشخصية التي قامت بها زميلة إذاعية حيث أذاعت هي الأخرى مقاطع منها وسط حوار أجرته مع الصبية الصامدة التي أسهمت بصوتها في أداء بعض أغاني الشريط .

والصبية هي مي بنت الأخ (صبيح العيدان) وعمرها لا يتجاوز العاشرة . . لكن عمرها العقلي يسبق ـ ما شاء الله عليها ـ عمرها الزمني . أضف إلى ذلك شجاعتها ورباطة جأشها . . ففي الأيام التي كان يتم فيها التسجيل . . كانت احتمالات المداهمة البوليسية متوقعة في أي لحظة . . لكنها كانت تؤدي مهمتها ، دون أن تبدر عنها إشارة أو حركة تشي بالتوتر والقلق والخوف . وكانت تتحمل أيام وليالي تدريبها بصبر مدهش ، لا

يعرف الكلل ولا الملل. فإذا غلبها التعب وداهمها النعاس، نامت قليلاً رافضة انهاء التدريبات، بدعوى الاجهاد والتعب وإمكانية تأجيل انجاز اليوم الى الغد.

ولعل أكثر ما لفت نظري اليها هو إدراكها أنها تقوم بمهمة وطنية جهادية ، قد تقودها الى الاعدام . . أو الاعتقال المرعب في سجون عراق صدام . ومع ذلك فإن أجهزة الاعلام الرسمية لم تحفل بالدور الذي قامت به هذه المهرة العرباوية الحرة . ربما لأنها لا تمت الى عالم النجوم والكواكب والمشهورين! على أية حال . . لا أحسبها طامعة بمجد أو شهرة . . حسبها أن أترابها صرن يرددن هتافها الأخضر الطالع من جوّه القلب وأعماق الوجدان .

إن إيصال هذه الأغاني الى الصامدين يستوجب توفير مئات وآلاف الأشرطة الصوتية . . وألا يبقى العمل الفني الغنائي التحريضي حبيس الخزانات ولا يصل الى الصامدين والنازحين . . لكن «بوخالد» كما هو دأبه أشار الى أن في مقدوره تأمين الكمية . ولا تحاول أن تسأله كيف وأين ومتى سيوفرها ؟! حسبك أن تدحرج على مسامعه بغيتك وحاجتك وسوف يؤمنها لك بالسرعة الممكنة . ومن هنا أطلق عليه «الربع» وصف الساحر . . لأن جعبته تضاهي «جراب الحاوي» الذي يحتشد بكل شيء! كل شيء ! كل شيء ! فلا أذكر أن أحداً طلب منه شيئاً لم يقدر على توفيره !

ولو رأيت «بوخالد» لأول وهلة لحسبته أحد الصعاليك الهامشيين الذين لا طائل منهم . فمرة تراه ملتحياً مرتدياً الزي الوطني . . ومرة ثانية يطل عليك بصلعة الممثل الأمريكي الشهير «يول براينر» حليق شعر الرأس والذقن والشوارب! وهو لا يفعل ذلك من باب ترف التندر والمزاح . . بل بدافع التنكر والتخفي والتبرقع! لأن سعيه ونشاطه وأفعاله لا بد أن تثير الريبة .

والحق أن العمل الغنائي الوطني التحريضي «هنا الكويت» يستأهل التوثيق والاستماع والاذاعة والاحتفال به . . وبالجنود المجهولين الذين نزفوه ابداعاً في صياغة كلماته وألحانه وأدائه .

ففي حدود معلوماتي ، فإن هذا العمل الغنائي هو الوحيد الذي تمكن المبدعون

الصامدون من تأليفه وتلحينه وتسجيله بأصوات بعض هواة الغناء بمعية كورس كله من الهواة المتطوعين .

إن عملية ولادته قصة بطولية تستحق التوثيق والرواية . . إنها جزء عضوي من تاريخ الصمود والمقاومة . ولهذا السبب حرص العبد لله على كتابة تقرير صحفي أبان الاحتلال الغادر . وقد أرسلته من داخل الكويت المحتلة عبر الفاكس السري «بوناصر»(1) الى وكالة الأنباء الكويتية . . وسوف يلاحظ القارىء حين يطالع هذا التقرير . أن الكاتب صاغه بصورة تمويهية تشي بأن العمل الفني الغنائي قد أنتج في دولة الامارات العربية المتحدة على هذه الصيغة التمويهية تحمي الفنانين الذين أبدعوه من ارهاب وقمع السلطات العراقية المحتلة . ولذا أرجو أن يسمح لي القارىء الكريم رواية قصة هذا العمل بكافة تفاصيلها التي آمل ألا تكون مملة .

\*\*\*

#### الشاعر الصامد والمماناة

حين هتف إلي أحد الاصدقاء في الأيام الأولى من الاحتلال الغادر . . شعرت بأن التصاله الهاتفي يتجاوز مسألة الاستفسار عن ظروف وملابسات اعتقال ابني البكر! صحيح انه أبدى مشاعر أخوية مترعة بالمواساة والتواصل والرغبة في المساعدة . . لكن إيقاع صوته المليء بالشجن ، بدا لي أنه يخفي سراً يؤرقه ويود البوح به إلي . ولذا بادرته : هل تريد شيئاً ؟! لا عليك من مسألة الاعتقال . . سيما وأنها شملت أغلب الأسر الكويتية . . فهات ما عندك وقل لي ما خبرك ؟ لاذ بالصمت برهة . . شعرت به عبر التلفون ـ يمج سيجارته بشدة وينفث دخانها ، متزامناً مع خروج تنهيدة قهر . . ثم قال متردداً ـ لا خبر . . كل ما في الأمر أني أريد أشوفك . قلت له : هلا بك في أي وقت . قال متسائلاً : هل يضيرك أن أزورك ؟!

<sup>(1)</sup> بوناصر هو: الشيخ صباح ناصر سعود الصباح.

الحق أني اندهشت لصيغة سؤاله . يضيرني بزيارته ؟! لم يقول مثل هذا الكلام ؟ لابد أن في الأمر « إنّ » وسر! هكذا سألت نفسى بعد أن تواعدنا على اللقاء .

وقد راعني ، حين لقيته ، اصفرار وجهه ، واحمرار عينيه ، وتدخينه المتواصل بدون انقطاع! خيراً إن شاء الله . . سألته ؟ قال : إن سلطة الاحتلال ما انفكت تطلب منه الظهور في التلفزيون والتحدث في الإذاعة وصياغة القصائد لتأييد الدعاوى التي اتكأ عليها المحتلون لتأييد احتلالهم! صحيح أني كتبت أغان قومية لصالح الإذاعة والتلفزة العراقية . . لكني لم أمدح «صدام» ولم يطلب مني ذلك! ولو طلبوه لرفضته! ولعلهم لم يطلبوا لهذا السبب! لأنهم يعرفون بأن قلمي معقم ومحصن ضد عدوى المديح!

الحاصل انهم ، الآن ، يحاصرونني بمداهماتهم ، الليلية والنهارية ، يهددوني بالؤيل والثبور ، ويغروني بالذهب والدينار النفطي والامتيازات المادية العديدة . وفي الأيام الأخيرة كفوا عن إغرائي . . واستمروا في تهديدي بشتى الأساليب الشيطانية ! لعل أكثرها إيلاماً وإساءة لي ؛ يكمن في الإشاعة التي دحرجوها في أوساط أهالي المنطقة والديرة ، بأني « رفيق » في العصابة السرية الإرهابية التي تحتل الكويت ، بدليل أن بيتي مشرّع الأبواب ليل نهار لرجال الأمن والاستخبارات للإيحاء للجيران بأن صاحبنا عميل «مصلّع » مشهور ، ومؤيد علني لغزو البلاد واحتلالها ، وموافق على كل الممارسات الارهابية الاجرامية ؛ التي استباحت الإنسان والأرض والحيوان ؛ والخضرة والحياة والعمران والتربية والصحافة والثياة والدين والتقاليد العروبية والقيم الإسلامية ، وما إلى ذلك من أصناف العربدة والإستباحة الوحشية الهمجية .

حين أنهى مقولته أو نزيفه السابق . . قلت له : بس ! وجدتها ! أي واللَّه لقيتها ! هانت بليتك وجاك الفرج !

افتر ثغر صاحبناً عن ابتسامة «تفاؤل» . . سحب نفساً عميقاً من سيجارته . . وتحول كله إلى آذان صاغية! قلت له بساطة اكتب . . انزف معاناتك وهموم الصامدين على الورق! قول ولعلع ما دمت ما تخاف إلا من الواحد الأحد! ترجم خشيتك ورجاءك ، تمزقك وكل ما يضطرب في وجدانك من مشاعر وهموم ، خاصة وعامة ، إلى أهازيج و «شيلات »(1) وأناشيد وصرخات . . الخ . ومثلك وأنت الفنان العتيق لا

يحتاج إلى مثل هذه الموعظة الخطابية الثقيلة الظل!

وافترقنا . . وغاب عني أسبوعاً ؛ ومن بعد ، اتصل بي . . وكان صوته هذه المرة عامراً بالثقة ، خالياً من التوتر . . ربما لأنه أطلق العنان لمشاعره ، فصاغها أهازيج وطنية ، تحرّض على الصمود والمقاومة والفعل . . وأناشيد تشيد بدور المرأة والشباب والشياب ! وتزأر بهموم الصامدين واستجابتهم الصحية لتحدي الاحتلال .

والعمل الفنى الصادق ينفعل به المتلقى ويتواصل معه بسهولة ويسر.

والسؤال الذي دحرج نفسه بشدة هو: كيف يصل هذا العمل الفني الوطني التحريضي إلى الجمهور الصامد في الكويت المحتلة ؟ بل إلى أهلنا في ديار الشتات والغربة . . و إلى كل اخوتنا العرب والمسلمين في ديار العروبة والاسلام!

\* \* \*

#### التأليف والتلحين والغناء في الاحتلال

بسرعة احتشد الربع الفني في ضاحية ( . . . . . . . . . . . ) ، حيث يقطن الفنان الشاعر . . وتم الاتفاق على تفاصيل انتاج العمل الوطني الغنائي . وزعت الأدوار والمهام وشرع الجميع في انتاج العمل بسرية تامة .

فاعتكف الفنان الموسيقي . . . . في منزل أحد الأخوة ، وبمعيته عوده وثمانية عشر نصاً غنائياً مترعاً بهموم وأحلام ومعاناة االصامدين. وفي أيام قليلة كان الملحن قد أنهى تلحين كافة النصوص الغنائية . وكان في أحسن حالات الابداعية . . بحيث إن النص الغنائي لحنه بإيقاعات مختلفة ، وتنويعات متناغمة ، وكأن الألحان معدة سلفاً! ولعل استجابة الملحن السريعة ، وتدفقه الثر بالموسيقى والايقاعات ، يكمن في سرعة تواصله وانفعاله بالكلمات ، واستيعابه لمعانيها ودلالاتها وروحها ، ودورها التعبوي التحريضي . والأمر المثير للدهشة أن مناخ الرعب والإرهاب الذي كان يجثم على كاهل الكويت

<sup>(1)</sup> شيلات جمع شيلة ، والشيلة هي الأهزوجة الشعبية .

المحتلة لم يؤثر سلباً على عطاء الفنانين وروحهم المعنوية . بل إن انشغالهم بهذه المهمة ، خفف من وطأة معاناتهم النفسية ، وشدّ أزرهم وشحنهم بالتفاؤل والأمل .

ولم تمض أيام قليلة حتى تم تسجيل ثمان عشرة أغنية تشكل قوام العمل الغنائي الوطني الموسوم بـ «هنا الكويت» . . وكان يحضر عملية التسجيل الصديق الشاعر يعقوب عبد العزيز الرشيد الذي ساهم في العمل بقصيدة فصيحة متناغمة مع الإيقاع العام للعمل الفني الملعلع بصوت الصامدين الرافض للاحتلال الغادر المتشبث بالأرض والمنزل والديرة . وكان حضور الشاعر لعملية التدريب والتسجيل مغامرة محفوفة بالمخاطر . . وسوف نعرف لأن مجرد خروجه إلى الشارع وتجوله في الديرة يعرضه لخطر الاعتقال . . وسوف نعرف سبب ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب . . حسبي الآن ، في هذا السياق ، الإشارة إلى أن «أبوالعز» كان يكتفي «بالتنكر» المريح حيث يرتدي «الدشداشة» ويعتمر «الغترة» ويلتف بعباءة صوفية . . لأن الشاعر ـ كما هو معروف ـ من مريدي لبس البدلة الافرنجية منذ زمن طويل . ومن هنا فإن لجوءه إلى الزي الوطني يعد وسيلة تنكرية مكّنته من المرور والتجول دون أن يفطن إلى شخصيته أحد . . وللّه الحمد !

وكان «أبو العز» من أشد المشجعين المتحمسين لهذا العمل الفني الوطني . . وكان حريصاً على أن يخرج إلى النور ويصل إلى الناس بغض النظر عن العواقب والتبعات القمعية الارهابية التي قد تصيب بعض أو كل المشتركين فيه . وأذكر أن موقفه هذا قد رجح كفة الرأي القاضي بالمسارعة بنشره وترويجه وإذاعته داخل وخارج الكويت .

وقد تولى مهمة الغناء كل من الرياضي المعروف « مرزوق سعيد » ومهرة فتية في العاشرة من عمرها هي مي بنت الأخ « صبيح العيدان » ، والثالث والرابع هما : عبد الله العمير وعادل ملك . وكانت التمرينات « البروفات » على حفظ وأداء الأغاني متواصلة نهاراً وليلاً إلى حين ساعة منع التجول التي كانت تبدأ في الحادية عشرة ليلاً .

وكنا لا نخفي خشيتنا على الأخ « مرزوق سعيد » لأنه وجه رياضي سمح مشهور لدى مريدي كرة القدم ، فضلاً عن أنه كان من المطلوبين .

وقد أسهم الأخ « صبيح العيدان » في صياغة عدة أغاني من هذا العمل الفني . . وبخاصة بعض الأغاني التي أدتها ابنته مي . . مثل تلك التي تتحدث بها على لسان

المرأة الكويتية التي حرمت على نفسها استخدام عدة الزينة والتزويق و «الماكياج» ما دامت الديرة مصفدة بأغلال الاحتلال . وحين تسمعها تنوح بصوت مليء بالشموخ والشجن «نذرن علي ما قرب الحمرة . . ولا العطور ولا البخور . . » لا تملك إلا أن تنفعل بأدائها الصادق . . الطالع من القلب الموجوع المفجوع . . وقد لا تصدق بأن الفارسة «مي صبيح العيدان » صبية خضرة في العاشرة من عمرها فقط . فحين سمعها بعض الأدباء والصحفيين والفنانين في مصر المحروسة لم يصدقوا بأن المؤدية في مثل هذا السن . . ربما لأنها كانت تقول وتؤدي بوعي وإحساس يفوقان عمرها الزمني .

وإذا أتيح لهذا العمل الفني الرواج والانتشار بعد أن يتم تسجيله في استوديو إذاعي بمعية فرقة موسيقية . . فأحسب أن المستمعين سينفعلون به ويطربون له . . والطرب هنا مجازي لأنه ينفي الطرب التخديري إياه . إنه طرب تحريضي ، إن صح التعبير ، طرب يحرض على المقاومة والصمود والمرابطة . . ورفض الاحتلال بشتى أشكال ودرجات الرفض .

\*\*\*

#### بوخالد والكاسيت « وهاضرين للطيبين »

كانت المشكلة الأساسية التي تجابه الأخوة الفنانين هو شح وندرة أشرطة التسجيل «الكاسيت».. فلكي يتسنى للفنانين الصامدين، ترويج الأغاني الوطنية التعبوية التحريضية ، على كافة المناطق السكنية في الكويت المحتلة .. فإن هذه المهمة تحتاج إلى مئات وآلاف الأشرطة . وكيف يمكن تأمين هذه الكمية بينما كافة المحلات مغلقة ، استجابة لفعل وموقف العصيان المدني الرافض للاحتلال ؟ هنا قال « وليد خالد المسلم » ببرود يغبط عليه : أيها الربع . . لا تحملوا هم توفير الأشرطة . . أمهلوني سويعات قليلة وستكون الكمية المطلوبة بحوزتكم . ولأنني أعرف « بوخالد » عن كثب فلم أدهش لقولته . فلا أذكر مرة احتجنا فيها إلى شيء ـ أي شيء ـ الا أحضره ! ومن هنا أطلقت عليه اسم الساحر أو الحاوي الذي تجد في جعبته وجرابه كل ما يخطر ولا يخطر

على بالك! وما دمت قد جئت على سيرة « بوخالد » فإنني أود التنويه بأن هذه السطور القليلة والإشارات العابرة لا تفيه حقه ، ولا تعبر عن التضحيات والمهام التي قام بها إبان فترة الاحتلال الغاشم . . وأثناء تحرير البلاد وتحررها . والحق أنه وأمثاله يستأهلون فصولاً تكرس لتوثيق أعمالهم المترعة بالتضحية والإيثار وفعل الخير والفروسية وإنكار الذات .

الحاصل أنه بعد ساعات من اجتماعنا كانت مئات الأشرطة « الكاسيت » تتكدس في سرداب منزلنا بكيفان . ولا عن تمكن من الحصول عليها . . ولا عن تمكنه من حملها والنفاذ بها من نقاط وحواجز التفتيش العراقية المزروعة في كل مائتي متر من أرض الديرة ؟!

ولو عن لك سؤاله بإلحاح فسوف يجيبك \_ببساطة \_ قائلاً: الله هو الحافظ . . ولمن ثم توكلت على الواحد الأحد . . وبس! وبس هذه لا تشفي الغليل . . ولكنها تخرج من لسانه من باب التواضع . فهو لا يرغب أن يضفي على أي فعل يقوم به أي صفة تشي بقيامه بعمل بطولي عامر بالجسارة والثقة بالله ، سبحانه ، ومن ثم الثقة بالنفس . وما إلى ذلك . بل انه يحاول أن يبين لك بأن ما قام به سهل وهين ومريح ولم يكلفه شيئاً البتة . ومن هنا تجد عبارة «حاضرين للطيبين» تدرج على لسان . . قبل وعقب أي طلب تطلبه منه . والطيبون عنده هم كل الصامدين. ومن هنا أيضاً تجد خدماته وتضحياته تتجاوز منطقة «الشعب» ، حيث كان يقطن ويعمل ضمن اللجنة الشعبية لهذه المنطقة . أهتف له : «خوي بوخالد ، ثمة مريضة بالربو في محافظة الجهراء . . وفي ساعات يكون الدواء عند المريضة!

يعرف صدفة بأن بعض الصامدين المتعففين يبيعون الأجهزة الكهربائية المنزلية (الفيديو، التلفزيون، الثلاجة. الخ) فيسارع بالمرور على هؤلاء ليسلمهم المقسوم. دون أن يفصح عن هويته.

ومعذرة لهذا الاستطراد . . لكن « بوخالد » وأمثاله يستأهل أكثر من هذه السطور القليلة والكلمات العابرة . . ومعذرة لبوخالد وأمثاله إذا كانت كلمات العبد للَّه لا تضاهي الأفعال التي قاموا بها .

## توزيع أغاني المحنة في ظل الاحتلال

#### الفنان حمد رجيب وترويج الشريط

حين أنهينا تسجيل العمل ، حرصت على معرفة رأي عمنا الفنان « حمد الرجيب » ولعله أول صامد يسمعه يقول رأيه فيه . وكان رأيه محرضاً على ترويجه . . والعم « بوخالد » لا يجامل في مثل هذه الأمور .

ما زلت أذكر كلماته حين هتفت إليه بعد يوم من وصول الشريط الذي يضم ثمان عشرة أغنية حيث بادرني قبل أن أساله: بأنه عمل فني غنائي ينتمي إلى قبيلة السهل الممتنع. قال لي: لقد سمعت الشريط مراراً. طربت له وانفعلت به. ومن ثم راح يسأل: من هو الذي شدا بأغنية «عند الحدود» قلت له (بوعبد الله. مرزوق سعيد) ، لاعبنا الوطني والدولي في كرة القدم. قال بدهشة معجونة بالاعجاب (مرزوق ما غيره؟) أجبت: نعم هو ما غيره! واستطرد متسائلاً ، ومن كتب القصيدة بالعربية الفصحى التي لحنها الملحن بايقاع «الصوت» قلت: انه «يعقوب الرشيد» ما غيره . . هو الآخر!

سألته بعد أن عرف كل التفاصيل التي يبغيها: ما رأيك في العمل . . هل يستأهل ترويجه في أوساط الصامدين؟ قال بدون تردد يستأهل ونص!

ثم أردف قائلاً: حسبي أن أقول لك بأن هذا العمل الغنائي العفوي المباشر قد

حرضني على أن ألحن كلمات في السياق نفسه . ان كل ما أحتاجه الآن هو الكلمات . . النصوص المعبرة عن حالة الديرة المحتلة وهموم الصامدين.

كان هذا الحديث في أواخر الشهر الثاني عشر من عام 1990 . . وأذكر بأن العم «بوخالد» ختمه بطلب ملح يقول : الحقني بالنصوص . . بالكلمات . . وبعد يومين زرته بمعية أخي الصديق الشاعر «يعقوب الرشيد» حيث سلمه عدة قصائد بالعربية الفصحى . . وسلمته أنا عدة نصوص للشاعرتين غنيمة زيد الحرب وسعدية مفرح . وكان رأيه بأن عمل «هنا الكويت» يجب أن يسمعه كل الصامدين ـ بداية ـ ومن ثم لا بد أن يسمعه أهلنا في الخارج .

وهكذا أخذ الفنانون الصامدون برأيه ووجهة نظره . . فبعد أن تم استنساخ مئات النسخ . . كان شريط « هنا الكويت » يلعلع في كل أنحاء الكويت المحتلة .

وقد قام بعملية استنساخه كل من: أحمد الكعكي (سعودي) وأحمد الراشد (كويتي بالفعل لا بالجنسية) ومجموعة طيبة من الشباب الكويتين ؛ منهم خالد محمد حمود (طالب بالمعهد العالي للموسيقى ـ سنة أخيرة بكالوريوس).

وقد سهر الشباب ولم يناموا إلا بعد تسجيل عدة مئات من العمل الغنائي الوطني .

وحين أنهوا هذه المهمة لم يكن ثمة مجال لراحة أو نوم . . إذ لا بد من توزيع الشريط وترويجه . وكان السؤال : من يقوم بمهمة توزيعه ؟ جاء الجواب من هند وليلى محمد صالح وموضي المفتاح وسعدية مفرح . . وغيرهن من آنسات وسيدات الكويت الصامدات . . نحن سنقوم بهذه المهمة .

وحين علم شباب كيفان والشامية والفيحاء والخالدية والشعب والجهراء وضاحية صباح السالم . . وغيرها بهذا التوجه بادروا بنسخ وتسجيل الشريط وتوزيعه على كافة المحافظات والمناطق السكنية .

\*\*\*

#### أم المباية وتوزيع « هنا الكويت »

في غضون أيام قليلة كان شريط «هنا الكويت » يلعلع بثمان عشرة أغنية في طول الكويت وعرضها . ومهمة توزيع الشريط محفوفة بالمخاطر ، سيما أن نقاط وحواجز التفتيش موجودة في كل شارع وطريق و «سكة سد » وجادة ومنفذ ودوار وكل مكان .

وقد لعبت العباءة هنا دوراً هاماً في اخفاء وتسريب الشريط من منطقة كيفان ، المقر الرئيسي للتوزيع ، إلى المناطق السكنية في شتى المحافظات . وأذكر من أسماء «أم العباية » اللواتي قمن بهذه المهمة كل من : هند وليلى محمد صالح ، أم صالح على الصقعبي ، أم سعود عبد العزيز الخلف ، أم بشار توفيق الأمير ، أم سعود عبد العزيز المنصور ( المخرج المسرحي التلفزيوني ) اقبال على محمد الدعيج ، سعدية مفرج ، موضي المفتاح ، أم خالد أحمد شمس الدين ( مكسيكية ) ، غنيمة زيد الحرب ، أم طارق حسين على عبد الله المنصور ، أم ناصر بدر الشيباني ، أم أحمد صبيح العيدان ، لولوة محمد أحمد الرشيد « المحامية » ، عايشة اليحيى « الإذاعية » ، شذا دعيج العون ، أم عبد الله منصور عبد الله المنصور ، أم أحمد على عبد الله إبراهيم الفهد ، أم طاهر ساق الله « فلسطينية » ، أم صلاح عبد الله المذن ، أم خالد وليد المسلم ، وبنات المرحوم خالد المسلم ، وأم وليد خالد المسلم .

الشريط ببساطة - ترجم بجاذبية السهل الممتنع كل هموم ومعاناة وهواجس وأحلام وأفعال الصامدين . (18) ثمان عشرة أغنية وطنية تحريضية دوت في الكويت المحتلة مثل زخات مدفع رشاش مدجج ومعمر بالغضب . . و . . !

سبحان الله . . هل يمكن أن يكون نشيد طفلة في العاشرة من عمرها محرضاً على الصمود والمقاومة والفعل . . حسبك هنا أن تسمع « مي صبيح العيدان » تتحدث بلسان المواطنة الكويتية التي طلقت الزينة ونذرت لله الا تقرب الا بعد أن تتزين الديرة بخضرة الحرية والتحرير .

أما أداء الرياضي المعروف « بوعبد الله : مرزوق سعيد » فكان يتسلل إلى الوجدان بسهولة ويسر وانفعال بما يقوله . . ربما لأنه وهو الهاوي - يشعر بأنه يغني هذه المرة

للتحريض على أداء فعل وطني . . لا إلى إحداث سلطنة وطرب يعقبها «زفان» والذي منه .

كان «بوعبد الله» كثير الحماس لأداء العمل . . ولم يكن يحفل بأن يعرف المحتلون صوته . كان يحضر ساعات التدريب «البروفات» بدقة . . ولم يتخلف عن الحضور البتة ، على الرغم من قدومه إلى مقر التدريب والتسجيل من مكان بعيد . وهكذا كان موقف بقية المتطوعين حيال هذا العمل الغنائي . هكذا كان موقف «عبد الله العمير» ، من فرقة التلفزيون ، «عادل ملك» و «مي صبيح العيدان» .

\*\*\*

#### ثمان عشرة أغنية أثارت غضب الاعتلال

إن أي كاتب منصف لا يمكنه التوثيق لانفعال المبدعين بمحنة الاحتلال بدون الحديث عن الأغنية الفعل التي أنتجها الفنانون الصامدون.

فقد تحولت الثمان عشرة أغنية إلى سلاح قوي أثار خيفة السلطة المحتلة وقلقها وغضبها . . فراحت كما هي العادة ـ تداهم البيوت وتفتش السيارات وتعتقل من تشاء . . ولكن شريط «هنا الكويت » ظل يلعلع وينتشر داخل الكويت وخارجها . . حيث قام بعض المواطنين النازحين بتهريبه عبر الحدود . . إلى المملكة العربية السعودية ومنها انطلق إلى ( أبو ظبي والدوحة ودمشق ) وغيرها .

وقد أذيع العمل الغنائي من بعض الاذاعات الخليجية ، لكن الاذاعة الكويتية تناسته وأهملته وكأنه رجس من عمل الشيطان!

ولأول وهلة غضب الفنانون االصامدون لهذا الموقف الشاذ الغريب الصادر عن الإذاعة الكويتية . . لكنهم عذروا الإذاعة فيما بعد . . لأن أغاني الصامدين لا تتناغم مع ايقاع الأغاني « اياها »! لكونها خارجة من رحم محنة الاحتلال وتزأر برفضهم للاحتلال الغادر وبتمسكهم بالأرض وتشبثهم بالديرة . . وتنزف همومهم ومعاناتهم وصمودهم وصبرهم . . وتعبر عن استجاباتهم لتحديات المحنة وتداعياتها . فضلاً عن أنها أغان تحرض على الفعل المدجج بالصمود والمرابطة والتكافل والمقاومة . . وكل الهموم والقيم التي تسكن الوجدان الجمعي للصامدين .

وقد حرصت في نهاية هذا الفصل على نشر كافة النصوص التي يضمها شريط « هنا الكويت » لكونها باتت وثائق تاريخية تعبر عن اعلام الصامدين وانفعال الفنانين بمحنة الاحتلال .

وقد علمت \_ وأنا في الإسكندرية حيث أكتب هذه السطور \_ بأن بعض الاخوة الذين أسهموا في انتاج هذا العمل الفني الغنائي ينوون تسجيله تسجيلاً يليق به بنفس الأصوات الشجاعة التي لعلعت به ابان محنة الاحتلال . . أي من خلال صوت كل من : مرزوق سعيد ، الطفلة مي صبيح العيدان ، عبد الله العمير ، عادل ملك . وبطبيعة الحال فان عملية التسجيل لن تتم في استوديوهات اذاعة الكويت للأسباب السالف ذكرها . . وقد يتم تسجيله في القاهرة . . ومن ثم يكرس ريع شريط الكاسيت لأسر الشهداء والمعتقلين والأسرى . وقد علمت كذلك بأن أحد المواطنين الخيرين (1) قد تبرع بتكاليف تسجيل واستنساخ الشريط . . لكي يجنب المنتجين مسألة اللجوء إلى اذاعة الكويت !!

#### \*\*\*

#### وزارة الاعلام وتوثيق ابداع المرابطين

الأمر المؤسف ، المثير للغرابة والدهشة والعجب ، يكمن في أن هذا العمل لا يذاع في الإذاعة والتلفزيون في الكويت . أعرف سلفاً بحكم خدمتي في الوزارة بأنهم سيتعللون بمسألة عدم صلاحية اذاعة العمل من الناحية الفنية التقنية . لكن هذا المبرر مع صحته ليس مسوغاً لحجبه ووأده . . سيما وأن وزارة الاعلام صرفت عشرات الألوف من الدنانير على أغانٍ لا أحسب أنها ستصل إلى آذان السامعين ، فضلاً عن وجدانهم . . . من الدنائي هذا العمل الفني النضالي النصال الفني النضالي النصال النصل النصل النصل النصل النصل النصل النصل النصل النصل النصال النصل ا

ومن هنا أتمنى على وزارة الاعلام الإسراع في توثيق هذا العمل الفني النضالي وتسجيله بصورة تليق به . . لأنه جزء عضوي من مسيرة المرابطة والصمود لأهل الكويت .

أقول ذلك لأن هذه المهمة من واجب الوزارة حقها . وإذا تعللت الوزارة - كما هو

<sup>(1)</sup> الدكتورة سعاد الصباح.

دأبها في هذه الأيام \_ بعدم توفر السيولة اللازمة فان العديد من المواطنين الخيرين على أتم الاستعداد لتمويل عملية انتاج وتسجيل هذا العمل الغنائي الوطني . ومع التقدير الكامل لكل المبادرات الخيّرة التي تقدمت لتمويل انتاج هذا العمل بالصيغة اللائقة به . . فان العبد لله يرى بأن وزارة الاعلام . . أو أي جهة حكومية هي التي يجب أن تتكفل بمهمة تسجيله وإذاعته وتوثيقه بالصيغة اللائقة به .

أقول ذلك لأن الاستوديوهات الإذاعية الرسمية والخاصة في مصر مشغولة بتسجيل أغان لصالح وزارة الاعلام الكويتية .

ومن هنا ، فان تعلل الوزارة بعدم وجود ميزانية . . وما إلى ذلك من تعليلات ومبررات لم يعد مبلوعاً ولا مقبولاً .

وكان يفترض في القيمين على وزارة الاعلام السعي إلى توثيق ابداع الصامدين الرافض للاحتلال . . قبل أن تفكر في الناج أغانٍ يلعلع بها المغنون المحترفون » بمناسبة تحرير البلاد . .

لكن يبدو\_كما قال العرب قديماً\_بأن مغني الحي لا يطرب . . ولا كرامة لنبي في وطنه . . إلى آخر التنويعات التي تعزف نفس المعنى .

\* \* \*

#### مقاطع من أغاني المهنة للفنانين الصامدين

تميت مرابط . . تميت كويتي ومسا يترك الكويت ومسا يترك الكويت يسوقفني الجندي المتجبر مسا أطلع منك يسا كويت يستدعيني المخفر أحضر

وما أطلع منك يا كويت تميت مرابط . . . تميت \*\*\* داير في الديرة الحزنانة

دايسر في السديسرة الحنزسانة دايسر والسديسرة زنسزانسة يخاف الحرف يكمل حرف يخاف الواحد يسهى لسانة أنسا السديسرة . . واهي أنسا يموت الورد بليسا أغصانية

وهذه الأغنية طويلة ، لذا اخترت مقاطع منها لمجرد إعطاء فكرة عن منحى هذه الأعمال الغنائية المدهشة . . وليسمح لي القارىء بتثبيت البيت الأخير منها لبلاغته ودلالته التي لا تحتاج إلى تعليق !

يا غازي الديرة ومتآمر أنا الثاب وأنت العابر!

وقد اختار الفنانون صياغة أغانيهم بالعامية . . لكنهم لم ينسوا لغة الضاد وبخاصة أن الضرورة الفنية والموضوعية تفرضان الفصحى :

كـــويت الفـــداء . . كـــويت الأمل سمـــوت بخلــــد حللت المقـل خلقـت السنـــا وطـــوق مجـــدك حتى زحـل!

تخطيت دوماً عسوادي العسدا
وأعليت مجسداً رعساه الأول
سنفديك بسالسروح لا نسرتضي
تسدنس أرضك . . مهما حصل
نخوض الغمسار لرفع البنود
لنعلي الجبساه ونعلي الشعل
كسويت الآباء . . كسويت الأول
بجابسر تسمو وسعد البطل

وقد سبق لي الاشارة إلى أن المواطنين الكويتيين قد استجابوا لغياب العمالة الوافدة بالفعل الإيجابي الذي مكنهم من ملء الفراغ وأداء كافة المهام والخدمات التي كانت تلك العمالة تقوم بها . وفي هذا السياق يتغنى الشاعر والملحن والمؤدي بالاستجابة الإيجابية الفاعلة لتحدي غياب العمالة ، فيقول بلغة السهل الممتنع :

يا ربعي الكويتيين . . . . المسؤولية صارت حلوة الحين صار الديرة صار الديرة وابن الديرة وابن الديرة وأصبح معنى لكلمة جيرة يا هل الديرة مبروكين

وتستمر الأغنية على هذا المنوال ، متغنية بالدور الإيجابي الفاعل لأبناء الديرة على كافة أعمارهم ومناصبهم وثقافتهم ومراتبهم الاجتماعية . . الخ ، فتجد الجميع يعملون ويخدمون ويقومون بكافة الأعمال والمهام بدون غضاضة ولا تعال أو منة !

أما دور المواطنة الكويتية في هذه المحنة ، فقد كرست له تقريراً خاصاً ، لأنه يستأهل ذلك . وأكثر! ومن هنا خصها المبدعون بهذه الشهادة التي تقول :

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> يخم: يكنس.

نذر عليّ ما اقرب الحمرة ولا العطور ولا البخور! إلا إذا زال الغزو وانتهى أمره كويتية . . واعرف واجبى والمحنة . اعرف وشتبي! ومهما يصير **د**وري کبير وأجمل من الحمرة ومن ريحتي العطرة مني وعد . . . أفدي حياتي للبلد ونذر عليّ ما اقرب الحمرة!

ولأن هذه الأعمال الغنائية \_ كما أسلفت \_ خارجة من رحم المحنة ومعاناتها ، فمن البدهي أن يتذكر المبدعون اخوتهم الأسرى في سجون النظام العراقي الغاشم:

اسمعني . . اسمع يا أسير أنت أبد . . منت الأسير! أهو الأسير وأهو الضرير والظلم لابدله أخير الله معاك . . بشدتك . . وبوحدتك

أما المشاهد المأساوية لحشود النازحين الكويتيين الفارين من بطش و إرهاب عصابات قمع النظام العراقي الظالم المستبد . . فقد انفعلوا بها بشدة سيما وأن محطات التلفزة العربية والأجنبية ظلت تعرضها يومياً وكأنها مسلسل درامي مأساوي مدرج في الدورة البرامجية لكل محطة . . وهاك بعض ما قالوه :

عندالحدود . . . مقدر أودعهم واعود أمي . . وأم عيالي . . هم شمس الوجود وعيالي . . في دمي وفي صدري ورود! كل المعزة بس لهم في قربهم كل الوجود وفي بعدهم مالي وجود عند الحدود . . . مقدر أخليهم واعود لا يا وطن لازم أعود أنت المحبة ولك بكل شيء أجود لازم أعود لازم أعود لازم أعود

ولا تسألني كيف عبّر الشباب عن صوت الشعب ولسان حاله الرافض للاحتلال الغاشم وممارساته الارهابية الاجرامية! يكفي أن تقرأ معي هذه المقاطع وتزأر بها ، كما فعل الشعب الكويتي والاخوة المقيمين:

جانا الذيب . . جانا الذيب خــرب في الــديــرة تخـريب عض الطب . . بع للطب شطب ع الـــديــرة تشطيب! جاناً الليب وجاب اصوره كاشخ لابس نافخ صدره! ما يدرى ها الأرض الحرة عنها الشمس ما يوم تغيب! جانا النيب مكشر حاقد طالع صوب الشعب الصامد رديناً قلنا الله يساعد هالديرة وكل ظنه يخيب جانا الذيب سوى عصابة باق وعضض جنه بغابة! ما فكر . . ما حط بحسابه على باله الدنيا تشريب! جانا الذيب بحقده وناره م\_\_\_ا خرل بيت وسيارة جانا الذيب ودش الجبرة ما خالا موء ولا خضره كل الساعية من الخكرة ف\_وضي من بعــد التـرتيب!

وأخيراً ، فإن مسك الختام لهذه الأعمال الغنائية التي لم أعرض إلا لمقاطع من بعضها . . تتجسد في هذه الأهزوجة :

جابرنا واعدنا وعد جابر والباب سعد يجيب الصوغة بالتدبير يجيب الصوغة باللي يصير حق الكبيب حق الصغيب

#### الصوت والفعل .. والأغنية الوطنية

حين عزمت على دخول الكويت المحتلة فوجئت بالاخوة الذين يعرفون بنيتي يحملوني بعض الأطعمة والمواد التموينية لكي أوزّعها على أشقائهم هناك . . والمفاجأة ليست هنا بل في رسالة صوتية تعبر عن انفعال بعض الفنانين الشباب لمحنة احتلال الكويت<sup>(1)</sup> . كانت رسالة تضم عدة أغانٍ عفوية تعبوية تحريضية تختلف شكلاً وموضوعاً عن الأغاني الوطنية السائدة والمألوف سماعها من محطات الإذاعة والتلفزة العربية ! لأنها تحث على الفعل وتحرض على المرابطة والصمود ، وتهتف بمواقف الرفض والاحتجاج ضد الاحتلال العراقي الغاشم ، وتتحدث عن هموم ومعاناة الصامدين! وذلك من خلال كلمات بسيطة مباشرة عفوية تضاهي مفردات قاموس الانسان العادي في حياته اليومية! الأمر الذي يصلها بكافة المستمعين على اختلاف

<sup>(1)</sup> هذه الصيغة الموحية بأن الكاتب تسلل إلى الكويت المحتلة من الخارج اضطررت إليها تمويها ، لكي لا تعرف السلطة المحتلة بأنني صامد وأكتب وأرسل تقاريري الصحفية من داخل ديرتنا الصامدة ، كما أشرت إلى ذلك في « كلمة لا بدمنها » بالجزء الأول من الكتاب .

أعمارهم وثقافتهم وأمزجتهم! ربما لأنها كلمات طالعة من القلب مثل الطلقة . . ولكونها خالية من العبارات « العنترية » التقليدية ، المألوفة في الأغاني الوطنية الحماسية السائدة! أضف إلى ذلك لحنها الهادىء المتناغم مع الكلمات ؛ المؤكد لمعانيها بالأداء الهادىء الصادق ، والإيقاع المتزن البعيد عن التطريب ؛ والخالي من الصراخ والحماس الجاهز الذي تطفح به أغلب أغانينا الوطنية!

إن غالبية الآغاني الوطنية العربية - برأيي المتواضع - تقتحم الأذن اليمنى لتخرج في التو من الأذن اليسرى . ربما لأنها أغاني « مناسبات » صيغت بحبر الافتعال الذي يجتر المعاني المفصّلة « بالمناسبة » التي مج الناس سماعها! ولأنها تضج بالهتاف والحماس الشديدين وكأن حب الوطن والانتماء له لا يتم إلا باستعراض العضلات الصوتية!

ولهذه الأسباب وغيرها فإن جل الأغاني الوطنية قصيرة العمر ولا ينفعل بها السامعون فتمر عليهم مرور الكرام بدون أن تترك أثراً إيجابياً البتة! ومن النادر أن تجد أحداً يحفظها ويرددها أو حتى يتذكر مجرد اسمها! على الرغم من استمرار وتكرار إذاعتها طيلة أيام الذكرى الوطنية السعيدة! بل إن هذا الالحاح في إذاعتها يزيد من نفور المستمع منها ولا يسهل مسألة وصولها إليه وتأثره بمضمونها ولحنها!

ولعل أبرز عيب في الأغنية الوطنية العربية يكمن في أنها تكتب بافتعال لا انفعال! أي أن المؤلف لا يؤلفها نتيجة انفعاله بموقف حرضه على الابداع لكنه « فصلها » امتثالاً لتكليف الإذاعة الموسمي ، وسعياً للارتزاق من المناسبة الاحتفالية! دع عنك تلك النوعية المتطفلة على الفن الغنائي التي تقتحم الميدان من باب « حشر مع الناس عيد » معتمداً على مجاملة وحياء القيمين على الإذاعة الذين يستحون من رفض أغاني المتطفلين بدعوى أنها « وطنية » ، الأمر الذي يضطرهم إلى إذاعتها على علاتها!

وقد طافت بذهني كل الخواطر السالفة وتداعت إلى ذهني طوال طريقي من الحدود التي تسللت منها إلى الكويت ، حيث كنت أنصت إلى الشريط الغنائي الذي أبدعه فنانون هواة كهدية وجدانية لاخوتهم الصامدين في دولة الكويت المحتلة

وحين وصلت الكويت فرح الاخوة بالزاد المعنوي أكثر من فرحتهم بالزاد المعوي والمواد التموينية! الأمر الذي جعل الشريط الغنائي ينتشر بين كافة الناس في غضون أيام

قليلة . . على الرغم من أن غالبيتهم لا يسمعون ـ منذ بداية المحنة ـ سوى الأخبار والتقارير والتعليقات والندوات السياسية فقط! فقد كفوا عن سماع الأغاني ـ بكافة أنواعها ـ ليس لأن مناخ المحنة لا يسمح بمثل هذا الترف فحسب ، بل لأنهم يدركون بأنها ليست في مستوى المحنة وهمومها ومعاناتها . . الخ . وحين أتيح لهم الاستماع إلى النشيد والأغنية المحرضة على موقف المرابطة وفعل الصمود والمقاومة . . الخ ، مثل الأغاني التي أبدعها الهواة وجلبتها معي من الخارج . . انجذبوا إليها وسعدوا بها لإحساسهم بأنها ولدت من رحم المحنة ولادة عفوية طبيعية بدون الحاجة إلى الولادة القيصرية التي تحتاجها الأغاني السائدة!

من هنا أتمنى على اخوتنا مدراء محطات الاذاعة والتلفزة واستوديوهات تسجيل الأشرطة « الكاسيت » ترويج هذه الأغاني المميزة على كافة المستمعين العرب ، لأنها تستحق ذلك . . سيما أنها تغني عن عشرات الأغاني والبرامج والخطب والتعليقات النارية التي لا تؤدي إلى طائل أو تأثير تعبوي إيجابي تحريضي ! فنشيد « المارسيلز » صار النشيد الوطني للثورة الفرنسية وأغنية « الله أكبر فوق كيد المعتدي » رددها الشعب العربي المصري واخوته العرب إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وما زالت الأغنية حاضرة في ذاكرة ووجدان الجماهير . . لنفس الأسباب التي سبق ذكرها .

وطوال الأسبوعين اللذين أمضيتهما هناك كانت الأعمال الغنائية الوطنية تلعلع في مسجلات السيارات وداخل البيوت والدواوين . . وتزغرد بها المواطنات وهن في المطبخ . . وهن يحضّرن الطعام . . ويهتف بها الصبيان والأطفال بجذل وحماس . . وينصت إليها الشياب بوجد وشجن واضحين! وأحسب أن دلالة شيوع هذه الأغاني وتواصل الناس معها لا تحتاج إلى الكثير من التعليق والتحليل . حسبي القول في هذا السياق انها عزفت على الوتر الحساس المشدود بهموم ومعاناة ومواقف الصامدين! فضلاً عن إحساسك \_ كمستمع \_ بأنها خارجة من رحم محنة الاحتلال!

وتجدر الاشارة الى أن هذه الأغاني الوطنية قدتم تسجيلها ثانية في أحد استديوهات القاهرة بنفس الأصوات التي أدتها وقد تكفلت الانسانة الخيرة: أم مبارك: الدكتورة سعاد الصباح بمصاريف انتاج الاغاني جزاها الله خيراً.

### معنة الاعتلال في وجدان الشعراء

#### شعر سعدية مفرح

محال

محال أوقف في طوابير الحدود محال أتحمّل اهانات الجنود حتى لو الأرض صارت لى قيود

محال أعبر الحدود

محال استجدي تراخيص العبور قبل ما ترجع بلادي أو أثور حتى لو الأرض صارت لى قبور

محال استجدي العبور

محال اقبل الواقع واظل راضي، او إني أمِلْ حتى لو الأرض صارت لي حبل

محال اتعب او أكِلْ

محال اطلع من بلادي إلْكويت محال لو ما ظل فيها اي بيت حتى لو الأرض صارت ديناميت

محال اطلع من الكويت

مثل ابراج الكويت

مِثِلْ ابراج الكويت مِثِلْ نخلةْ بوسط بيت

راح اظل شامخ انا راح اظل صامد انا راح اظل عاشق انا

لَجِلْ اسمج ياكويت

مثل جسر الخالدية مثل شط السالمية

راح احارب للابد بالعتاد والعدد ولَجِلْ حرية البلد

راح أحمل بندقية

مثل رملج يا صحاري مثل مايج يا خباري

فوق ارضي راح اظل ما اهادن أو أمِلْ ما أساوم أو أكِلْ

حتى احقق انتصاري

مثل حزنج يا مدينة مثله أو أكثر حزينه

بس، مو وقته الحزن هذا بس وقت الوطن اليوم لازم مو غدا

نحرر بلادي الحنونه

كويتيين

كويتيين ما نرضى تدوس الأرض دبابه نهاب الله وغير الله لا والله ما نهابه كويتيين ولا نضيع وطناً وحناً طلابه

كويتيين من ديرتنا لا والله ما نطلع بكل اصرار نظل احرار نظل ثوار ما نخضع برغم النار والاشرار، بعزمنا كويتنا ترجع

كويتيين كلنا اليوم من خيطان الى الجهره من الجبلة، من كيفان وفحيحيل والسرة من الدوحة ومن دسمان ونويصيب ومن بوبيان والنقرة كويتيين، كويتيين نظل دايم كويتيين

اسمع يا عالم

سامع يا ذا العالم، اسمع يمكن نِعرىٰ أو ما نشبع يمكن نُذبح أو نتقطع

يمكن، يمكن، كل شي يمكن لكن ابدا لا ما نخضع

اسمع يا ذا العالم واعلم يمكن نشرب مر وعلقم

أو نتشرد أو نتألم

یمکن، یمکن، کل شي یمکن

لكن أبداً ما نستسلم

اسمع يا ذا العالم حيل يمكن نتعرض بالليل للارهاب وكل الويل

یمکن، یمکن، کل شی یمکن

لكن لازم نصبح سيل

اسمع يا ذا العالم زين يمكن نصبح معتقلين يمكن ناكل زفت وطين

يمكن، يمكن، كل شي يمكن

بس نظل كويتيين

لا تحاول

غزوك لنا باطل وفكرك ترى عاطل ارجع ولا تماطل

لا، لا، لا، لا تحاول

غزوك سبب عارك وبتحرقك نارك وقهرك ملا دارك

لا، لا، لا، لا تحاول

غزوك علينا عيب من غير شك أو ريب وانته مثل أي ذيب

لا، لا، لا، لا تحاول

ظلمك ترى معتاد والشاهده بغداد ارجع بلاش عناد

لا، لا، لا، لا تحاول

ارجع تری نهینك ونعلمك دینك وندوّر علیك وینك

لا، لا، لا، لا تحاول

أخيرك ترى طالع من غير شيء خاضع وجدامناراكع

لا، لا، لا، لا تحاول

بتلقى جزا ظلمك وبيحترق دمك وكلمن يجي يغمك

لا، لا، لا، لا تحاول

بتطلع من السره وأيضا من الجهره ويمكن من البصره

لا، لا، لا، لا تحاول

برقية

يا كل شعوب العالم يا كل شعوب الأرض من شعب كان مسالم والحب لديهِ فرض نكتب لكم برقيه نشرح فيها القضية وقضيتنا:

نؤمن بالأمة العربية نؤمن بالوحدة القومية وبكل بكلٍ طيور الحرية

لكن الطعنة ، يا للعارْ، جاءت من جارِ غدارْ تحمل بصمات وحشيهْ!!

رسالة من طفلة إلى أبيها المعتقل

ابي أيها المعتقل أبي، أيهذا الأمل إذا كنتَ حيّاً وعني تَسَلْ فإني بخير

ومازال وجهي الصغير جميلاً ومازال «بابا» بعينيَّ حلماً جليلاً ولكنني قد كبرتُ قليلاً وصرتُ ككل «عيال» الكويت نقاوم من كل حي وبيت نحطم أعصاب كل الجنود نغني لهم في برود: تعود الكويت تعود

> أبي، في سجون العدو أيا شامخاً بالغاً في العلوق إذا كنت تخشى العدو عليّا فلا تخشى شيئا فليس هنالك أشهى من أن اقاومهم بيديا وليس هنالك أبهي إذا جاءوا إليا من أن أقول لهم بأنك كنت تقاومهم وانهمُ اسروك وانهمُ اعتقلوك وانهم عذبوك وانهمُ قد نسوني هنا شوكة في حلقهم اغني لهم بصحبة كل «عيال» الكويت نموت، نموت وتحيا الكويت نموت، نموت وتحيا الكويت

والكسويث الحسرة تبقى لنا نفتدي الأرض الطَّهسورَ كلُّنا لا نَهابُ الموت أو نخشى الرّدىٰ الكسويتُ الحسرةُ تبقىٰ لنا واشترينا بالفدا أغلىٰ وطن الكسويتُ الحسرةُ تبقىٰ لنا لا اعتسراضُ لا قنوطُ لا مَلَلْ الكسويتُ الحسرةُ تبقىٰ لنا الكويثُ الحرةُ كانت لنا هي من عمر السزّمانِ أرضنا نعب الكويت عنوان الفدا إن دَعانا الله المحن أن دَعانا الله المحن قد صمدنا وتحدَّينا المحن ورفعنا صوتنا فوق الفتن قد تر الله وما قددٌ فعَلْ بالنّضالِ الحرِّ وأحلام الأمل نهتدي بالله في أرواحِنا فيغنّى المجددُ فوق ساحِنا

 الكويت في الأزمة وشعبها الصامد وشعبها الصامد السندة والشيعالي وتصرابها الغالي الظلمالي الظلمالي ما يفرح بيدومه مما يفرح بيدومه ونخلي القمدون موطنه وبحاجته حقنا السائيسره محميه السائيسره محميه والنجم لمي غيب

الشاعر: يعقوب ع الرشيد

# قانون الجنسية والمستقبل

## بدون حرج ولا زعل!

في مصر المحروسة «القر والحش» والهذرة من الهوايات الوطنية العريقة . . ويبدو لي أنها عادة موروثة عن الفراعنة «بدليل» إقامة الفراعنة للتمثال المعماري الهائل لـ «خوفو» الصامت جزاءً وفاقاً على مقته للقر وكراهيته «للحش» والنميمة وحبه للتأمل والاستماع والصمت الأزلى!

ويبدو لي أن السؤال « صنع في مصر » ولذا تجده يتدحرج \_بسهولة \_ من لسان أي عابر سبيل أو رفيق قعدة مقهى أو لصيق مقعد في « الأتوبيس » أو القطار . . وهكذا .

ومن هنا لم أعجب حين وجدت السؤال عن الجماعة التي تقطن الكويت وهي «بدون جنسية » كويتية . . وبخاصة بعد أن راحت أجهزة الاعلام الغربية والعراقية والمتعاطفة معها تطرح مسألتهم بصيغ طافحة بالإثارة والبلبلة والخلط والتعميم والمبالغة .

وحيثما حللت كان « البدون » حاضرين! وساعتها تتدفق الأسئلة ( يعني ايه بدون ؟ تعال هنا . . ايه حكاية البدون دول ؟ الا قل لي يا حضرة هما البدون دولم نبات شيطاني . . ولا نزلوا عليكو من السما ؟! أما انتوا حكايتكو حكاية . . دي ـ لا مؤاخذة ـ

بدون؟! تصدق باللَّه يا حج . . اني لما اتفرجت على فيلم «الحدود» بتاع الجدع الشامي اللي اسمه « دريد لحام » تصدق أني قلت لنفسي ده تخريف . . وحاجة مش ممكن تحصل في الواقع! ) .

ولأن العبد للَّه لا يفقه في السياسة المحلية ، ولا المستوردة فقد وجد نفسه \_ وسط هذه الأسئلة \_ في حالة حيص بيص لا يغبط عليها .

إن قضية الـ «بدون » ليست مجرد ظاهرة تخص جماعة من البشر المقيمين في الكويت بدون جنسية ، بل إنها في اعتقادي المتواضع تتجاوز حالة فئة بدون الجنسية لتشمل شتى مناحي الحياة في الديرة .

ألست معي بأن بلادنا «بدون » خطة ولا فلسفة في التربية والاقتصاد والسياسة والأمن . . وما الى ذلك ؟!

فلو لم تكن «بدون » هذه غائبة عن قاموس حياتنا السياسية والادارية والقانونية . . الخ ، لما نشأت عندنا مشكلة فئات بدون الجنسية الكويتية . وربما تجد في هذه المقولة تبسيطاً وتسطيحاً «للقضية » . . ليكن ذلك . . فنحن (لاحظ صيغة التفخيم) اعترفنا بداية بجهلنا . . لذا نأمل قراءة المكتوب على علاته . حسبنا أن نخوض في هذه المسألة وفق حدود معرفتنا بها . . وتحليلنا البسيط والمسطح . . إن شئت !

والآن نجد من حق القارىء أن يتسكع معنا في أضابير وملفات الاقامة والجنسية في الكويت الحديثة .

\*\*\*

## بدعة التأسيس والتجنيس!

• في كويت ما قبل النفط لم يكن هناك بطاقة مدنية وهوية جنسية مقننة . . كان الكويتي يحمل شهادة من الحاكم تفيد بأنه من التابعية الكويتية . وكان التنقل والاتجار بين سكان منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية يتم بسهولة ويسر خاليين من تعقيدات

التشرذم العربي الذي أخذ في النمو والازدياد مع عهود الاستقلال وخروج المستعمرين من الأقطار المستعمرة .

وكان المألوف - آنذاك - أن يحمل المواطنون في هذه المنطقة شهادات بالتبعية الى أكثر من قطر عربي . فكنت ترى الكويتي - مثلاً - يحمل جواز سفر - أو ورقة مرور سعودية أو بحرينية . وكانت الأسرة الواحدة موزعة أقامتها بين السعودية والكويت والزبير والبصرة وقطر . . وغيرها . ولم يكن ينظر الى هذه الظاهرة على أنها تمثل ازدواجية في المواطنة والانتماء الى الوطن الأم .

ومع تفجر آبار النفط ونمو المحاولات الحثيثة للانتقال من صيغة الدولة القبلية الى دولة المؤسسات . . بدأت تتوارى شهادات المرور وجوازات الورقة الواحدة وأخذت تظهر ادارات خاصة للجوازات والسفر والاقامة . ومن ثم أعقبها نشوء دائرة خاصة بالجنسية في أواخر عقد الخمسينات . . والبلية أن هذه الادارات تسببت في ظلم الكثيرين الذين يستحقون الجنسية الكويتية . . ولكن المعايير التي وضعتها لجان الجنسية لم تكن بمنأى عن الهوى والخطأ وغيرهما . الأمر الذي نشأ عنه مفارقات «مواطنية » غريبة بحيث تجد الأسرة الكويتية الواحدة كويتية الجنسية وبدون جنسية . . كأن تجد نصفها كويتياً ونصفها الآخر بدون ! والغريب أن هذه المفارقة تركت بدون حل وحسم لعل الزمن يفعل ذلك . .

وزاد طين قانون الجنسية بلة بدعة الكويتي بالتأسيس والكويتي بالتجنيس . . حيث خلقت هذه البدعة وضعا عنصرياً يفرق بين مواطني ( الأسرة الواحدة )! فنشأ عن ذلك ما تعارف عليه بالكويتي فئة أولى . . والكويتي فئة ثانية . أضف إلى ذلك حملة الجوازات الكويتية ـ لسبب أو لآخر ـ الذين يعتقد المرء ـ لأول وهلة ـ بأنهم كويتيون . . لكنهم غير كويتين!

ولم يكن ثمة مبرر لهذه التفرقة . . سوى أنها كانت تصم بلادنا بما يشبه السياسة العنصرية المرفوضة من العالم كله . .

وإذا وضعت هذه الثنائية « الجنسية » في سياق السياسة \_ أو بلا سياسة \_ السكانية لوجدت نفسك أمام قانون للجنسية والجوازات وحيداً فريداً شاذاً لا يضاهيه أقانون

للجنسية والجوازات في أي بلد في العالم .

فمع تقادم السنين امتلأ القانون العتيد بالرتق والترقيعات حتى صار مثل دراعة مجذوب درويش لا تعرف لها لوناً ولا أصلاً! وسياسة الترقيع نتج عنها وجود خلطة من « الجنسيات » الكويتية بدرجات متفاوتة من الامتيازات والحقوق والواجبات والمفارقات والمعوقات والسلبيات والعقد والمشاكل والمآسى . . وما خفى أنكى وألعن!

إن القضية الجوهرية ، في اعتقادي ، تكمن في غياب السياسة السكانية الواضحة الأهداف والغايات . وبهذا المعنى فإن ما يسمى مشكلة « البدون جنسية » تعد نتيجة للسياسة السكانية المزاجية الترقيعية ! لأنه لا أحد في الدنيا بدون جنسية .

إن ظاهرة التسلل الى البلاد خلسة ، عبر دروب غير شرعية معروفة ، وحاضرة في العديد من الدول الغنية المجاورة لدول فقيرة تعيش على الحديدة وعلى باب الله ، وتعاني من البطالة وبلايا الفقر . فلعلنا نتذكر الأفلام الروائية الأوروبية والأميركية التي عالجت مسألة تسلل طلاب العمل من المكسيك \_ مثلاً \_ الى الولايات المتحدة الأميركية . . ولم تنشأ هناك \_ بطبيعة الحال \_ ظاهرة البدون جنسية . . لأن في الولايات المتحدة قانونا للسكان واضح الغايات ، عادل المواصفات والمعايير والشروط للراغبين في الجنسية والدراسة والسياحة والعمل . . وما الى ذلك .

\* \* \*

## الجنسية لهن يستمق

لا حاجة بنا الى القول بأن قانون الجنسية \_ في أميركا \_ قانون حازم حاسم أمام من يخالفه ويخرج عليه . فالذين يتاجرون بتهريب العمال ، عبر الحدود ، ينتظرون العقاب الرادع . . والذين يوظفون العمالة غير الشرعية بأجور ضئيلة مستغلين حاجة العمال الى الشغل يعاقبون بشدة . . بغض النظر عن أي اعتبار!

والذي لا يعرف كيف نشأت مشكلة « البدون » هذه يظن أن جميع المنتسبين الى

هذه الفئة نبت شيطاني بدون أصول ولا جذور ومجهولي الهوية والنشأة . . ويحسب أنهم جميعاً دخلوا البلاد خلسة وبطريقة غير شرعية . . وهذه النظرة خلطت الحابل بالنابل بحيث إن صفة « البدون » صارت تنسحب على المعروف والمتنكر . . بحيث إن العربي الذي وفد الى الديرة منذ خمسين سنة \_ مثلاً \_ وعمل فيها موظفاً أو تاجراً وتزوج داخل حدودها وخلف العيال الذين تربوا وتعلموا في حضنها ويقطنون المناطق السكنية وسط أهالي الديرة وجوارهم ولم تصدر بحقهم طيلة اقامتهم الطويلة نسبياً ما يشين مسيرتهم الحياتية والمهنية والسلوكية . . بل إن بعضهم نال شهادة تزكية و « أنواط » تقدير وتقارير مشرفة طوال حياتهم الوظيفية . إن هذه النوعية من الأخوة الوافدين منذ مدة طويلة لا يمكن وضعهم وخلطهم في سلة واحدة مع فئات « البدون » الذين تسللوا الى الديرة في يمكن وضعهم وخلطهم في سلة واحدة مع فئات « البدون » الذين تسللوا الى الديرة في السنوات الأخيرة بطرق وأساليب ليست خافية على الجهات المختصة .

والحق ، أن سياسة الحكومة تجاه الوافدين المقيمين منذ عدة عقود غير مبررة . . وأكاد أقول عبثية . . لأن أبناء هؤلاء الوافدين القدامى ولدوا هنا وتمتعوا بكل مميزات المواطن . . فتعلموا في مدارس الكويت ومعاهدها . . والعديد منهم أكمل دراسته الجامعية في جامعة الكويت وغيرها . .

وصار منهم المهندس والطبيب والمدرّس والمحامي والصحفي والضابط في المجيش أو البوليس . . الخ . ولا يمكن لأي أحد أن يميزهم عن المواطن لهجة وروحاً وهوية وولاء وانتماء .

وحتى لا نروح بعيداً ونبدو كمن يلقي الكلام على عواهنه . . يكفي أن نحيل المراقب المنصف الى موقف المقيمين القدامي إبان محنة الاحتلال الغادر .

فعلى سبيل المثال ، فإن هذه الفئة التي تقيم في المساكن الشعبية ـ أو الشعبيات ـ كما يسمونها في محافظة الجهراء . . أثبتت ولاءً وانتماءً وقدمت تضحيات وعطاء لا يقل عن المواطن بالتأسيس حسب توصيف قانون الجنسية . فقد كان منهم الشهداء والأسرى والعسكريين ورجال المقاومة والمختفين عن عيون السلطة الأمنية المحتلة لأنهم مطلوبون بحكم طبيعة المهن التي يعملون فيها .

ولعلهم أكثر الصامدين معاناة وعرضة للموت والسلب والاعتقال . . الخ ، لكنهم

ثبتوا وصبروا وصمدوا ولم يرضخوا للتهديد أو يسقطوا في مستنقع الاغراء الطافح بالخيانة والغدر، وهذا الموقف الذي اختاروه لم ينشأ من فراغ . . بل هو نتيجة منطقية لاختيارهم واحساسهم بأنهم كويتيون بالاختيار . أي نعم ، هم لا ينكرون وطنهم الأم الذي وفدوا منه . . لكن الأجيال الجديدة منهم والتي ولدت وتربت وتعلمت . . ومن ثم انخرطت في السلك الوظيفي بشتى تخصصاته . أقول بأن هذه الأجيال خرجت من رحم الكويت تكوتت بالعاطفة والانتماء والعطاء والفعل . ولم يعد يربطها بالوطن الأم سوى أحاديث الذكريات التي يجترها الأجداد بين حين وآخر .

إن جميع الكويتيين \_ بمعنى من المعاني \_ ( وافدون ) من موطن الأجداد ، وهذا يفسر كيف أن العديد من الأسر الكويتية ما تزال حاضرة حتى الآن في العديد من الديار العربية الخليجية . . بحيث تجد نصف الأسرة الكويتية من مواطني السعودية أو البحرين أو قطر . . الخ . . مثلاً .

ومن هنا فإن الكثيرين من الكويتيين بالولادة والانتماء ، الذين فشلوا في الحصول على الجنسية ، اضطروا الى النكوص الى موطن الأجداد . والحق أنهم لم يخسروا شيئاً ، لأنهم تجنسوا هناك بدون العقد إياها . وليس سراً بأن المئات من الجامعيين ذوي التخصصات المختلفة ، اضطروا الى مغادرة الكويت ، بعد أن أعيتهم الحيلة وضاقت بهم السبل . وبهذا المعنى خسرت ديرتنا عشرات الأطباء والمهندسين وشتى أصحاب التخصصات بفعل عبقرية قانون الجنسية « الطيب الذكر » ما غيره !

ولا تسأل ، في هذا السياق ، لم سمح لهم بالولادة على أرض الكويت ، واكتساب أغلب المزايا والحقوق التي يتمتع بها المواطنون ؟ فهل تعرف بلداً في العالم تصرف على المولود فيها من ساعة ولادته الى حين تخرجه في الجامعة . . ومن ثم تفرط فيه بسهولة ولا مبالاة ؟! وكأنه لم يولد ويعالج \_ مجاناً في مستشفياتها . . ويتعلم \_ مجاناً أيضاً \_ في كافة المراحل الدراسية ؟

وبالمناسبة ، أعرف طبيباً ماهراً اضطر الى التخلي عن وظيفته ، وموطن ولادته ومسقط رأسه ، وملعب طفولته وصباه ؛ لأن حضرة قانون الجنسية « المنزل » لم يتنازل ، فيمنحه شهادة الجنسية الأولى « بالتأسيس » لأن والده سقط في الامتحان الشفوي الذي

كانت تعقده لجان الجنسية! يستاهل! والحق عليه ، فقد كان حرياً به أن يسهر الليالي ليحفظ المعلومات الفولكلورية المفحمة . . التي يكرم الانسان أمامها أو يهان . . حسب حظه ، وقوة حافظته واجادته الحديث « باللغة » الكويتية ، ومعرفته لرموز الحياة الكويتية وطقوسها . . الخ . . قبل النفط!

ومن هنا تباينت « نتائج » الأسرة الواحدة في « امتحان » شهادة الجنسية الكويتية ! فالبعض صار مواطن درجة أولى . . والبعض الآخر حصل على شهادة الجنسية ذات الدرجة الثانية . . كما هي معروفة حركياً في الأوساط الشعبية ! والبعض الثالث سقط في امتحان الجنسية . . لأنه لم « يذاكر » كيف يعتمر « الغترة » وفق طريقة البحارة ! أو لأنه فشل في نطق بعض الأسماء وفق « اللغة » الكويتية القح ! وما إلى ذلك من الأسئلة « المفحمة » التي صارت معيناً للتفكه والتندر بين أوساط الكويتيين ذاتهم الى يومنا هذا ! والعبد لله لا يطالب منح الجنسية لكل من هب ودب . . كل ما في الأمر أنه يتمنى سحب الجنسية واسقاطها عن قانون الجنسية ذاته . . لأنه ـ صراحة ـ من عجائب الدنيا طالدة . . فضلاً عن أنه يسيء الى البلاد ويظلم العباد ، بدون مبرر ووجه حق . بل إنه صار سبة ووصمة عار توصم به الديرة من قبل المنظمات والدول والمحافل المعنية بحقوق طلانسان . ولعلنا لم ننس بعد كيف أنه كان الموضوع الأثير للصحفيين طوال فترة محنة الاحتلال الغاشم . . الى درجة أن أجهزة الإعلام والدعاية المحتلة لم تكف عن نشره كغسيل قذر لدولة تزعم أن معمارها الحديث قوامه المؤسسات الدستورية والتشريعات العادلة .

وقد حاول « الأخوة الأعداء » الصيد في الماء العكر لقانون الجنسية ؛ لأن غرابته وشذوذه ونتائجه المأساوية تشكل سلاحاً خطيراً لمحاربة مجتمع « الأسرة الواحدة » وكويت العرب التي كانت معروفة بين أهاليها في عقد الخمسينات بلقب « الكويت . . بلاد العرب » الى درجة أن هذا الشعار كان يطرز دفاتر التلاميذ ومظاريف المكاتيب وأوراق الرسائل الشخصية والمكاتبات الادارية الرسمية وغيرها .

إن القضية السكانية ، في الكويت ، لا يجوز التعامل معها بخفة ومزاجية ومعايير شخصية غير موضوعية . . ولا بد من حسمها وفق المصالح الحقيقية للبلد ، بمنأى عن

العقد العرقية والترقيعات الآنية التي تزيد طين المشكلة بلة وخطورة.

لقد أثبتت محنة الاحتلال الغاشم بأن المواطنة والانتماء للكويت ليست منوطة بشهادة جنسية « درجة أولى » بل إنها فعل وسلوك وواجبات وعطاء وتضحيات . فمحك المواطنة ليس « الشهادة » بل الاستشهاد . . !

\*\*\*

## خلط الحابل بالنابل لهاذا؟! إلى متى؟!﴿\*)

اعرف \_ سلفاً وبداية \_ بأن القضية التي سأعرض لها شديدة الحساسية والحرج، وربما بعد طرحها من الممنوعات والمحرمات غير المرغوب الخوض فيها! والحق ان هذا التحفظ التقليدي لا معنى له. مادامت القضية مطروحة بشدة سلوكاً وممارسات واجراءات يتمخض عنها يومياً مآس عبثية لاانسانية، قد تشين الديرة، وتسيء إلى صيتها وسمعمها الزينة، التي كسبتها بمواقفها وأفعالها الخيرة وما إلى ذلك.

ان المسألة وما فيها تكمن في ان هناك اتجاهاً وسياسة لحماية الديرة من الذين يشكلون خطراً على أمنها. . . وهو اتجاه ضروري ومشروع ، ولا غبار عليه البته . لكن (وآخ من لكن هذه) يبدو اننا في غمرة غيرتنا ، واحتشادنا وحماسنا لحماية الديرة ، خلطنا النابل بالحابل . . . ! فصرنا نجازف بتعميم وصمة الخطأ والخطيئة على الفئة والجماعة كلها . . . مع أن المخطئين والخطائين يمكن معرفتهم ، وفرزهم بدون عناء .

ان العبد لله يعتقد بأن تصدينا لمشكلة ما يسمى «بدون» جنسية، فيه خلط وتجاوز لا مبرر لهما بكل المقاييس والاعتبارات.

<sup>(\*)</sup> كان يفترض نشر هذه المقالة في صحيفة القبس الكويتية لكن رقيب و«مكتوبجي» وزارة الإعلام وأدها بمقبرة الرقابة جهاراً نهاراً!!

وقد افهم تماماً الاجراءات المتبعة لعزل الصالح من الطالح . . . لكن الذي لا أفهمه هو أن يكون «البدون» الذين أثبتوا بالعطاء والتضحية ابان الاحتلال وقبله وبعده . محل شك وريبة وتردد في منحهم الجنسية الكويتية!

فقد كنت \_ وأمثالي \_ أظن بأن هؤلاء «الكويتيين» بالفعل والسلوك، ليسوا بحاجة إلى تزكية وواسطة، من أي مواطن أيا كان مركزه وسلطته. . . الخ! لأن فعل هؤلاء «الكوايتة» يزكيهم ويغنيهم عن شهادة أي شاهد!

والحق ان هذه النوعية الطيبة من «البدون» ليست \_ صراحة \_ بحاجة إلى هوية المواطنة الكويتية، وبطاقة وشهادة الجنسية . . . لأنها كويتية بالفعل والموقف والسلوك والانتماء . : وغير ذلك من القيم والأفعال المجسدة لسلوك وفعل المواطن الصالح، المغرم صبابة بديرته، المترجم هذه الصبابة إلى فعل وعطاء لا حد لهما!

من هنا نقول: بأنه لا يجوز التعامل مع قضية «البدون» بمنطق خلط الحابل بالنابل. . لأنه منحنى ظالم وغير عادل فضلاً عن تأثيره السلبي على هذه الفئة المظلومة بجريرة فعلة قلة شاذة .

لقد كنا نقول لهذه الفئة الطيبة من الكويتيين بالفعل ـ أثناء الاحتلال الغاشم ـ بأن ساعة تجنيسكم آتية لا ريب فيها . ! لأن الديرة التي غدر بها بليل ، لا يمكن أن تنسى من رابط مع أهلها ، وشاركهم العذاب والقمع ، والارهاب والاعتقال ، وشتى أصناف المعاناة ، أيمكن لديرتنا الطيبة ظلم هذه الجماعة الطيبة ، التي ضحت من أجل الكويت ، بالنفس والنفيس ، فخرج من رحمها المعطاء: الشهيد ، والأسير ، والمقاتل ، والمجاهد ، والمعتقل ، والمفقود ، تماماً تماماً . . . مثل أي أسرة كويتية «بالتأسيس»!

ان الأنباء المتواترة عن المعاملة التي يعامل بها «الكويتيون بالفعل» تدلل على حضور سياسة خلط الحابل بالنابل فعلى سبيل المثال عجوز مريض، عمرها 65 سنة محتجزة بالمطار منذ ثلاثة أيام . . . بينما زوجها وعيالها داخل الديرة . . وسبب احتجازها يكمن في عملية الخلط السالفة والسيئة الذكر .

ومنذ أسبوع منعت «كويتية» صامدة من دخول أحد الوزارات. . . لأنها «بدون» جنسية . . ولأن البواب «عبد المأمور» وينفذ التعليمات وليس من شأنه الفرز . . . حسبه أن

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يطبق «القانون» الأعمى وبس ولا يحفل إذا كانت الممنوعة حضرت بناء على دعوة من الوزارة ذاتها! ما علينا. . . ولعل عزاء أخواتنا في الله وفي المواطنة . يكمن في انهم كانوا ابان الاحتلال الغاشم ـ كوايتة قولاً وفعلاً . . وقد كان في مقدورهم الاستفادة من حالتهم كأناس بدون جنسية . . . على الأقل لاتقاء شر المحتلين . . . لكنهم اختاروا أن يكونوا كويتين! فقد بدلوا بطاقاتهم المدنية بأخرى تشير الى أنهم كويتيون الأمر الذي عرض العديد منهم إلى الاعتقال وتبعاته الرهيبة . ولا أغالي إذا قلت بأن هذه الفئة منهم عانت الويلات بسبب موقفها وفعلها واختيارها المشرف . . . فهل يجوز استمرار معاناتها بعد تحرير الديرة؟!

\*\*\*



## (1) لاء عاملاء المحنة ا

# محنة الاعلام .. واعلام المحنة ! ﴿ \* )

أعرف سلفاً بأن السؤال محرج وحساس ويتردد البعض في طرحه علناً وجهاراً ونهاراً ، عبر وسائل الاتصال والاعلام ، خشية حدوث فتنة تقوّض معمار الوحدة الوطنية التي تبوتقت في مرجل محنة العراقي .

والسؤال هو: ما هي الأسباب والمبررات والضغوط والدوافع التي حرّضت الآلاف من المواطنين والمقيمين على النزوح الجماعي طوال الشهرين اللذين أعقبا الاحتلال العراقي الغادر على الكويت ؟!

إن نظرة متأملة في المناخ النفسي والمعنوي السائد في أجواء الكويت المحتلة تشي بأن سلطة الاستخبارات باشرت حملاتها وغاراتها النفسية ، منذ اليوم الأول للغزو ، وقد كثفت غارات الحرب النفسية المكرسة لإشاعة البلبلة والرعب والخوف والقلق ، سعياً إلى تحريض النازحين على القيام بعملية « الهروب الكبير » في التو والحال .

ولعل الموقف السلبي من عملية النزوح والتصدي الاعلامي المتواضع ، كانا من أهم الأسباب التي ساعدت على انجاح الغارات النفسية ونفاذ تأثيرها إلى الضمائر

<sup>(\*)</sup> محنة الاعلام . . واعلام المحنة ، كان عنوان افتتاحية العدد الأخير من صحيفة 26 فبراير الذي لم ير النور .

والعقول والوجدان! سيما إذا علمنا بأن الغارات النفسية المدمرة كانت رديفة وسابقة لعمليات الاعدام الفوري، والاستباحة الشرسة للأعراض والممتلكات العامة والخاصة، والمداهمات والاعتقالات التعسفية، والارهاب والقمع الذي لا يحفل بتعاليم سماوية، ولا أعراف وتقاليد وقوانين دولية!

وحين نقول بأن عصابات واستخبارات العدو المحتل قد نجحت (بفضل الموقف السلبي من ظاهرة النزوح وبسبب التصدي الاعلامي السلبي) فإننا لا نتجنى على الحقيقة! فقد لاذت الحكومة بالصمت تجاه ظاهرة النزوح الكبير من الوطن المحتل . وقد فسر الكثيرون من النازحين هذا الصمت على أنه « مباركة » للنزوح من البلد! أو على الأقل فهمت منه ، أن السلطات الوطنية المختصة ، تقف موقف الحياد السلبي تجاه هذه الظاهرة! فعلى مدى الشهور الثلاثة ، التي تم فيها النزوح ، كانت إذاعتنا « السرية » تلعلع بالأغاني العنترية الحماسية ، التي تتغنى بالأرض والديرة! وكان المذيعون يلوكون كلاماً تقريرياً إنشائياً خطابياً عن المقاومة ومحاربة المعتدين . . الخ .

وفي الوقت نفسه ، فإن خدمة البث الإذاعي المباشر تثبط الهمم ، وتحرض المستمعين ـ داخل الكويت على المغادرة والهروب ، وذلك من خلال اطلاق العنان للمواطنين النازحين ، ليقولوا ـ عبر البث المباشر ـ ما يعن لهم من الأخبار والمعلومات والتوجيهات دون رقيب أو حسيب !

ومن هنا يمكن لنا القول ـ دون تجن ـ بأن برامج البث المباشر، المكرسة لرسائل ونداءات المواطنين في الخارج، قد قدمت خدمة معلوماتية مخابراتية، لاستخبارات العدو المحتل!

#### \*\*\*

## إذاعتنا والخدمة المعلوماتية للمحتلين!!

• ومن خلال الخدمات المعلوماتية لنداءات البث المباشر، دوهمت منازل، وصودرت أموال وأسلحة، واعتقل العشرات من المواطنين والمواطنات، وعرف العدو المحتل الكثير من الأسرار والمعلومات؛ وزادت قوافل النازحين وتكالبت على الحدود! والحق اننا لا نلوم اخوتنا وأهلنا الذين هجوا من البلاد وغادروا منازلهم. . لأنهم

وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان . . مطرقة الحرب النفسية المروعة والممارسات الاجرامية التي تسبقها وتعقبها ، وسندان الصمت الاعلامي الغريب تجاه ظاهرة النزوح! والأنكى من ذلك كله يكمن في أن الاذاعة الكويتية واخواتها الخليجيات<sup>(1)</sup> ، لم يكتفوا بما ذكرته آنفا ، بل انهم راحوا يثبطون همم المرابطين الصامدين ، ويحرضونهم على النزوح عبر «الاجتهادات» الاذاعية التي خرجت من ألسنة بعض النازحين . . والمذيعين!

ولعلنا نتذكر \_ بتندر مر\_ عينة عشوائية من هذه الاجتهادات للذكرى على الأقل . . كأن نستدعي إلى الذاكرة صوت تلك المواطنة التي راحت تولول \_ عبر البث المباشر قائلة : وينكم ما طلعتوا ليما الحين ؟ لازم تطلعون من الديرة بسرعة . . ليش قاعدين ؟ لا يقصون عليكم ويضحكون على لحاكم بقولة « مرابطين وصامدين » ترى كل هذا حجي «خرطي » (2) وما منه فايدة ! ويعقبها نداء آخر يلعلع بنفس النغمة بتنويعة أنكى وألعن ( اسمعوني زين . . احنا خايفين عليكم . لازم تسافروا الحين حالاً . . إن شاء الله مصدقين ان الحكومة راح تعطيكم امتيازات وعطايا ؟! صدقوني هذا مو صحيح ! كلها إشاعات يطلقونها الحفاي « الرابطين » في الديرة . وحتى لو كان هذا الكلام صحيح لازم تغادرون . . لأنكم في خطر وشقا ! ويش الله حادكم (3) ؟! فيه أحد عاقل يترك الراحة والأمان والعيشة الهنية في السعودية والامارات والقاهرة . . الخ . . ويقعد حبيس المنزل ، وسط موجة القتل والاغتصاب والاعتقال والممارسات الارهابية الاجرامية ؟ فضلاً عن شح الزاد والشراب وغياب الخدمات وحضور البلاوي والأذية ؟

أما « نداءات » الخفة والنفاق ؛ والاسقاط « اللاشعوري » وما إلى ذلك من وسائل وعدة التبرير ؛ التي يصطنع فيها الواحد دوافع نزوحه وهجرته لمنزله ووطنه المحتل . . فخذ عندك مثلاً ذلك النداء الشهير الذي قال فيه المواطن لا فض فوه بأنه ( غادر الديرة حفاظاً على عرضه وشرفه ) وهذا أمر زين ولا غبار عليه . لكنه حين سأله المذيع

<sup>(1)</sup> باستثناء اذاعتي قطر وسلطنة عمان .

<sup>(2)</sup> خرطى: كلام فارغ لا معنى له.

<sup>(3)</sup> حادكم: اضطركم.

لمن تريد أن توجه نداءك ورسالتك في الكويت المحتلة ، قال : (أبغي أسلم على أمي وزوجتي وبناتي وخواتي وخالاتي وعماتي وجدتي و!! زين . . ما قصرت أيها الهمام والحق أنك انسان واصل! وفي قول آخر . . « واصل حدك »!

ونفس المنحى التبريري ، الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة ، تسمعه والكثيرون سمعوه \_ يقول \_ رداً على سؤال مذيع البث المباشر عن سبب مغادرته \_ بأنه ( هج من البلد تاركاً فيها الخونة والجواسيس والعملاء ومن لف لفهم! ) .

وأشهد بأن الكثيرين من الصامدين ، كانوا يتندرون على تهريج البث المباشر ، وسقطاته المدوية ، وفضائحه المجلجلة . . بدافع شر البلية ما يضحك !

● وما دمنا فتحنا سيرة الاذاعة الكويتية و «صرعاتها » الاعلامية المدهشة ، فقد يكون من المناسب أن نضع النقاط على الحروف بشأن دور الاعلام الكويتي إبان محنة الاحتلال العراقي الغادر .

بصراحة ، وبدون زعل (كما أتمنى) . . أقول بأن اعلامنا لم يكن في مستوى المحنة! وإذا كان عامة الناس قد فوجئوا بذلك فإن خاصتهم العارفين بـ «حالة » الإعلام ـ قبل الاحتلال ـ لم يفاجأوا ، وذلك بحكم معرفتهم بالأسباب والمقدمات ، والظروف والهنات ، والأخطاء والخطايا ، والأمراض والسلبيات و . . . وكل ما يعشش في تكايا وزوايا مجمع الاعلام العتيد! ولذا كان اعتقادهم بأن إدارة هذه الأزمة المأساوية ، التي أقامت العالم تحتاج إلى خبراء ومختصين مبدعين ، لا إلى «هواة » يتكئون على التي أقامت الفردية ، ونيتهم الحسنة ورضاء الوالدين! ويعتمدون على أن «أي كلام » يدلقونه على الناس ، هو اعلام بالضرورة! . . وان أي هتاف وضجيج طالع من الحناجر مدجج بالسباب والذي منه ، هو اعلام تعبوي تحريضي مؤثر لابد أن يؤتي أكله ولو بعد حين! ( ربماحين تحج البقر على قرونها ) حسب قولة المثل الشعبي .

إن منحى ومنطق وخطاب وتوجه اعلامنا قبل المحنة ، هو نفسه بعد المحنة ! وهذا أمر بدهي ومتوقع ، لأن الذين أداروا الاعلام «التعبوي التوجيهي التحريضي » ضد الاحتلال ، هم أنفسهم الذين ألف منهم المستمع والمشاهد البضاعة الاعلامية إياها !! والتي تطفح بالخفة والاستخفاف اللذين يتبديان في جل البرامج المسلوقة وتلك

المطبوخة على عجالة وغيرهما .

ولو عن لك الاستماع إلى برامج الاذاعة والتلفزة ، إبان الأسابيع الأولى من المحنة ، لراعك بأن « البرمجة » ما زالت تراوح في معقلها ومعتقلها ، المعشش بنسيج البيروقراطية وسياسة تقديم أهل الثقة على الخبرة! فضلاً عن غياب الخطة والرؤية والسياسة الاعلامية ، وغير ذلك من العلل والمعوقات والسلبيات . وإذا استثنينا بعض البرامج القليلة ، المنفعلة بالحدث الزلزال ، المتجاوبة مع معطياته وآثاره وتداعياته المأساوية ، فيمكنك أن تلاحظ بدون عناء - أن جل هذه البرامج تضاهي البرامج العادية التي كانت سائدة في أيام العز والسكينة والأمان! أعني تلك النوعية التي لا تقدم ولا تؤخر! ولا تضر ولا تنفع! فقد استمرت البرامج العادية في اللعلعة والحضور ، بنفس شكلها ومحتواها ؛ وطريقة خطابها وتوصيلها إلى المتلقين المستمعين والمشاهدين . الأمر الذي أدى بهم إلى الإنفضاض عنها والكف عن سماعها ومشاهدتها ، ومن ثم التحول إلى محطات الإذاعة والتلفزة الغربية الأوروبية والأميركية . . فضلاً عن إذاعة إسرائيل!

#### \* \* \*

# مجمع الخالدين !

• إن مجمع وزارة الإعلام، يحق، له أن يسرق من مجمع اللغة العربية في القاهرة، لقب « مجمع الخالدين » لأن القيمين على الاعلام خالدون مزمنون في كراسيهم ومواقعهم ومناصبهم! ولو كان في مقدورهم التأسي برؤساء دول العالم الثالث لأصدروا فتوى إدارية تمنحهم « شرعية » التربع على الكرسي الحكومي مدى الحياة! ومن هنا تجد واحدهم لا يغادر كرسيه، أو يتزحزح عنه إلا حين ينعيه مذيع نشرة الأخبار، أو يوارى جثمانه مستودع التقاعد القسري في دار الخلود الأزلى!

ونحن ، في هذا السياق ، لا نبغي التعريض بالأشخاص ، بقدر اهتمامنا بالتوجه والسياسة \_ أو اللاسياسة بمعنى أدق \_ اللذين يسوغان استمرار نفس القيمين المزمنين ؛ وعين البرامج الإذاعية المرئية والمسموعة ؛ التي تجترها المحطات طوال السنين الماضية ! ولذا لم يكن في مقدور «العطار» و «الماكيير» إصلاح ما أفسده «الدهر» الإعلامي العتيق !

ذلك لأن الإصلاح الجاد والحقيقي ، يتجاوز عمليات التخدير والترقيع ؛ وجبر الخواطر وإسناد الأمور إلى غير أهلها! فضلاً عن أنه لا يمكن له أن يتم ويؤتي أكله وثمرته ، وسط مناخ إداري ملبدب« التخبيط »! عوضاً عن التخطيط المتكىء على فلسفة وسياسة وأهداف بينة واضحة متناغمة ومتضافرة مع الخطط العامة للتنمية .

ومن هنا نقول بأن الاصلاح المنشود، والتطور المأمول، لا يحدث بجرة قرار وزاري انفعالي يقضي بغياب وتغييب أصحاب المعرفة والخبرة والابداع واحلال أصحاب الحظوة والثقة وما إلى ذلك من توجه وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب!

وقد يكون هذا التوجه « مبلوعاً » ومقبولاً في كويت الخمسينات . . حين كان عدد المتخصصين في مجال الاتصال والاعلام نادراً . أما في كويت التسعينات ، فمن الصعب على المرء هضم ـ فضلاً عن بلع ـ مثل هذا التوجه الشاذ الضار بالمصلحة العامة للوطن .

فليس سراً بأن الكويت اليوم تضم عدداً طيباً من الإعلاميين المتخصصين بشتى فروع الاتصال وتخصصاته .

والملاحظ أن وزارة الاعلام لا تحفل كثيراً باستمرار وجود الخبرات الاعلامية الوطنية التي كان لها الدور الايجابي المعطاء في المسيرة الاعلامية الكويتية . . فتجدها تقبل طلبات الاستقالة ورغبات الاحالة على التقاعد بحماس لا تغبط عليه . وكأن ديرتنا القليلة السكان تضاهي مصر أو سوريا أو المغرب في عدد سكانها وبالتالي في عدد المتعلمين المتخصصين في شتى مناحي المعرفة! وهكذا شهدت السنوات العشر الأخيرة استقالة وإقالة العديد من الخبرات التي لا بديل لها ويصعب تعويضها الا بعد اهدار المزيد من الوقت والجهد والأموال . وفي هذا السياق ؛ نتساءل لم استقال أو غاب كل من : محمد السنعوسي ، خالد الصديق ، عبد الله المحيلان ، سعد الفرج ، ليلى حسين ، عبد الرحمن عبد الكريم ، سارة الفاضل ، ابراهيم اسماعيل ، أحمد باقر ، كاظم عبد الرحمن عبد الأمير التركي ، توفيق الأمير ، عبد العزيز المنصور ، ألطاف عيسى السلطان و . . عشرات غيرهم غابوا أو غيبوا ـ لسبب أو لآخر ـ وخرجوا ولم يعودوا ، وربما لن يعودوا ، لأن الأسباب التي أدت الى غيابهم ما زالت قائمة!

وأحسب أنه آن الأوان لفتح ملف السياسة الاعلامية . . سعياً الى معرفة نواحي قصورها وتقصيرها بصراحة . لأن محنة الاحتلال العراقي الغاشم قد كشفت عورة هذه

السياسة . . وفضحت القصور والتقصير اللذين اكتنفا المسيرة الاعلامية الكويتية .

والحق أن أرشيف وزارةالاعلام طافح \_ بل وارم \_ بالدراسات والبحوث والقرارات والتوصيات المكرسة لمعالجة أوجه القصور وسبل التغيير والتطوير نحو الأرفع والأنفع .

بمعنى أن هذه المسيرة ليست بحاجة الى المزيد من الدرس والبحث والقرارات والتوصيات . . بل إنها بحاجة الى ترجمة ركام « المحفوظات » الى فعل ونشاط وحركة وانجاز وابداع . وإذا كان ثمة حاجة الى قرار فإنها تحتاج الى قرار سياسي فقط لا غير . لأن انجازات الوزارة التي تحسب لها قد تمت حين كان على رأسها وزير « سياسي » لا موظف بدرجة وزير . . ! وقد يبدو هذا الكلام من قبيل تحصيل الحاصل . . لأن منصب الوزير هو \_بالضرورة \_ سياسي وهو فعلاً كذلك . . لكنه على مستوى الفعل \_ للأسف \_ ليس كذلك ! .

ولو أمعنت النظر في انجازات وزارة الاعلام التي ما زالت حاضرة حتى الآن . . فستجدها قد أنجزت في عهد وزير وزير . لا وزير موظف يشغل نفسه بسفاسف الأمور . . وتجدر الاشارة هنا الى أن جل الانجازات المفيدة للوطن والأمة قد تمت أثناء وجود وزير بحق صاحب قرار . . متفرع للقضايا الجوهرية ، تاركاً لمساعديه (وكلاء الوزارة والمدراء) حرية اتخاذ القرار في شتى قضايا وهموم العمل .

#### \* \* \*

## تقرير سري<sup>(\*)</sup>

● لعلكم تتفقون معي بأن الحالة النفسية والمعنوية لعامة المواطنين والمقيمين تستوجب تصدياً سريعاً عاقلاً حكيماً يعتمد على تضافر جهود العارفين والمختصين . . وذوي الخبرات والتجارب في التوجيه المعنوي . . والصحة العامة وعلماء الدين المستنيرين ، وأساتذة علم النفس (بشتى فروعه) والفنانين المبدعين الذين وهبهم الله ، سبحانه وتعالى ، هبة الحضور ونعمة الجاذبية الجماهيرية . . الى آخر القدرات البشرية المطلوبة للمرحلة الاعلامية الحالية . أقول ذلك اعتماداً على رصدنا للحالة النفسية للصامدين ، خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث اتضح لنا بأن الخوف والتوتر وغياب

<sup>(\*)</sup> كتبت بتاريخ 3/2/1991 ، بناء على رغبة اللجنة الاعلامية السرية ، قبل تحرير الكويت .

المعلومات والأخبار الصحيحة وحضور الاشاعات والأكاذيب وتبادل الاتهامات الهدامة . . الخ ، تنذر بحدوث فتنة بين الكويتيين ؛ بدو × حضر ، سنة × شيعة ، مواطنين × مقيمين ؛ المواطنين المتزوجين من العراق ( من الجنسين : أي كويتي أم كويتية ) ضد عامة المواطنين وبالعكس . أضف الى ذلك الجماعات والأفراد ؛ أصحاب الخصومات السياسية والشخصية والفئات الهامشية التي لم تعان من محنة الاحتلال . . وتلك التي ابتليت بادمان مزمن أو حديث والتي يمكن أن تبيع « الوالدة » وتخون الوطن بثمن رخيص جداً حين تستحوذ عليها ساعة « الخرمة » والحاجة الطاغية الى « الزاد السام » الذي يغل العقل ويميت القلب والوجدان .

من هنا ، رأيت من واجبي صياغة هذه الرسالة ، سيما أن ساعة الصفر قد حلت وتحتاج الى قرار عاجل . . يمكن كافة المعنيين من احتواء « الفتنة الكبرى » الحبلى بالمفاجآت والأخطار . . الخ .

ويمكن الاستعانة بالتقارير الموضوعية عن واقع الحالة ، من جميع النواحي ، بحيث تمكنهم \_ اخوتنا في هذه الاذاعات \_ من تقديم الاعلام التعبوي القادر \_ باذن الله ورعايته \_ على شحن البطارية المعنوية للمرابطين \_ فضلاً عن النازحين \_ بطاقة الصبر والطمأنينة والصمود .

#### \*\*\*

## تضية عادلة وممام فاشل!!

• بداية ، لابد من الاعتراف بأن الاعلام العربي الخليجي بعامة والكويتي بخاصة لم يكن في مستوى محنة الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت! فعلى الرغم من أننا أصحاب قضية عادلة استأثرت باهتمام وتعاطف العالم ، فإن المحامين المدافعين عنها تعاملوا معها بأساليب ومضامين تقليدية بالية! وكأننا لا نزال نراوح في عقد الخمسينات ، حين كان الاعلام يعتمد على الجعجعة والعنترية والتهويل والسباب . . الخ ، الأمر الذي أدى الى لجوء المستمعين الى الاذاعات العربية الأجنبية! والذي زاد طين اعلامنا بلة أنه لم يكتف بقصوره وتقصيره لأداء مهامه المطلوبة في ظروف عصيبة (مثل ظروف المحنة) ، بل إنه تحول بحسن نية! \_ الى اعلام مضاد ضار بالقضية العادلة . . ومفيد اللأخوة الأعداء »! فعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، نذكر بالكيفية التي تعامل بها

اعلامنا الخليجي مع أخوتنا النازحين . . فبدلاً من أن يكون هؤلاء شهود حق يفضحون ارهاب ولصوصية وبطش . . الخ . . الاحتلال العراقي ، تحولوا \_ بفضل الخفة والجهل التي تعامل بها مع مسألة المواطنين النازحين \_ الى أبواق تلعلع بالأخبار والأسرار المفيدة للنظام العراقي المحتل . وحسبي هنا أن أشير الى اللقاءات والنداءات التي بث أغلبها على الهواء مباشرة ! وما ترتب عن هذا « الاجتهاد » من أضرار وخسائر يخبرهما الجميع . ولا أريد ، في هذه العجالة ، الخوض في التفاصيل . . أولاً لأن المولى سبحانه وتعالى أمرنا بالستر ! وثانيا ، لأن الما خذ والأخطاء والخطايا الاعلامية الخليجية نتيجة لسياسات خاطئة مزمنة !

بعبارة أخرى أقول: إن اخفاق اعلامنا في أن يكون اعلاماً تعبوياً يحرض على الصمود في الوطن، وعلى مقاومة العدو المحتل، ويتصدى للدعاوى الباطلة التي برر بها النظام العراقي غزوه واحتلاله وضمه للكويت، ويجابه الحرب النفسية المدججة بالاشاعات والأكاذيب والشعارات الزائفة . . الخ، فضلاً عن فضحه للممارسات الاجرامية المأساوية، ولأفعاله المشينة التي يندى لها جبين الانسانية . . الخ . أقول بأن الاخفاق في اعتقادي يكمن في غياب التخطيط، وتغييب أصحاب الخبرة وأهل الابداع و «تنصيب » أهل « الثقة » . . الخ ، وما الى ذلك من أسباب باتت معروفة للعامة والخاصة ، على حدسواء!

#### \*\*\*

## الاناء ينضح بما فيه !

● وقد كان يمكن للتجربة الكويتية الاعلامية أن تكون ـ ولا فخر ـ في مستوى الاذاعات الأوروبية والأميركية (الناطقة بالعربية) لو أنها تحولت الى مؤسسة مترعة بالمعرفة والأخبار والحوار ومتابعة قضايا وهموم المجتمع . . الى آخر ما تحفل به الدورة البرامجية . ولكن التجربة لم يكتب لها تواصل النجاح الذي شهدته في عقدي الستينات والسبعينات ، لأسباب باتت معروفة . . وبعضها سيرد في سياق هذا التقرير .

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا بأن الاعلام الخليجي لم يكن في مستوى محنة الاحتلال التي تكابد ويلاتها ومآسيها الديرة أزيد من ستة شهور. صحيح أنه تحسن قليلًا عن

حالته التي كان عليها إبان الشهر الأول للاحتلال ـ الا أنه ما زال يتعامل مع المحنة وآثارها وتداعياتها وفق اجتهادات فردية تعمل بنفس العقلية والمنطق اللذين كانا سائدين قبل الاحتلال! وهذا أمر بدهي ومتوقع . . أن منتجي ومقدمي البرامج هم ذاتهم الذين يخبرهم المستمع والمشاهد وألف منهم البضاعة الاعلامية المعهودة والتي كانت سائدة في الساحة الاعلامية العربية طيلة عقدين كاملين!

بمعنى آخر، أقول بأن الأعلام الخليجي الذي لعلع وأطل طيلة شهور الاحتلال الماضية لا يمكنه أن يجود فعله ونشاطه أكثر مما فعل! لأن الاناء ينضح بما فيه! ولأن فاقد الشيء لا يعطيه!

ولذا ، بدا للكاتب \_ ولغيره أيضاً \_ بأن حال اعلامنا مع محنة الاحتلال ، يضاهي فعل المحامي الفاشل لقضية عادلة ناصرها العالم كله ، عبر مؤسساته العربية والاسلامية والدولية ، بينما نجد في السياق نفسه بأن الاعلام العراقي كان بمثابة المحامي الناجح الذكي القادر على خلط الأوراق والحقائق . . وعلى الدفاع عن مزاعمه ، وتغطية سوءة أفعاله ، وتناقض شعاراته مع سلوكه . فعلى الرغم من أن الاعلام العراقي يدافع عن قضية باطلة خاسرة ، فإنه ماهر في الخلط والتدليس والتلفيق والكذب بصيغ لا يدانيه فيها أحد! فهو بحق مدرسة \_ بل أكاديمية \_ في فنون غسيل أدمغة العامة وتضليلهم! فرأيناه \_ إبان حربه مع ايران \_ يتفنن في انكار استخدامه للأسلحة الكيميائية . . كما تمكن من اقناع أغلبية المسلمين \_ بل وغيرهم \_ بأن ايران هي التي بدأت قتاله! فضلاً عن اثارته للنعرات العرقية والمذهبية التي لا مبرر لها!

• ولعل كل قارىء لاحظ الدور الخطير، الذي قام به الاعلام العراقي، قبل وعقب وإبان الاحتلال وبعده. ويكفي \_ بهذا الصدد \_ تذكر السيناريوهات التمثيلية الاعلامية لمبررات الغزو والاحتلال والضم، والسلب والنهب، وإشاعة الفتن بين المواطنين وبين المقيمين . . وبين الحكومة والشعب، ليعرف المرء بأن كسب حرب ودحر عدوان، وتحرير أرض يعتمد على اعلام تعبوي تتضافر لفعله وأنشطته ، جهود الخبراء والمختصين في الصحافة وعلم النفس والمخابرات والأمن العام والدين . . الخ . ولهذا السبب قال نابليون مرة : ان ثلثي النجاح في ميدان الحرب والقتال يعتمدان على الأسلحة المعنوية!

وإذا كانت مقولة نابليون صحيحة تماماً في زمنه ، فإنها \_ في هذه الأيام \_ أكثر صحة وصدقاً وفاعلية . . لا سيما بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي طرأ على وسائل الاتصال وبقنياته المدهشة .

إن أول ملاحظة لفتت نظر المراقبين بالنسبة للسياسة الاعلامية العراقية تكمن في لجوء النظام العراقي الى التشويش على جل وأغلب الاذاعات العربية ، بما فيها الأجنبية الناطقة بالعربية . ولعل هذا التوجه السلبي واضح الدلالة ، وربما لا يحتاج الى عناء كبير ، لادراك أنه توجه النظام القمعي الشمولي الديكتاتوري ، صاحب الاعلام الموجه ، الأحادي الرأي ، الذي تضيق ميكروفوناته بالرأي الآخر المعارض لرأي النظام ، ولذا عمد الى التشويش على جميع محطات الاذاعة والتلفزة في المنطقة ، ليحرم الناس - في العراق والكويت - من الاستماع الى آراء وأخبار الآخرين . والمفارقة المأساوية في هذا المنحى هي أن اذاعة اسرائيل كانت من بين الاذاعات القليلة التي لم تتعرض للتشويش المذكور!! ربما لأن محرر فلسطين كان ينوي تدميرها بصواريخ الصوت!

إن الاعلام المقنع هو الذي يعتمد على الصدق ، ويتكىء على الأدلة الموثوقة التي لا شبهة فيها . فعلى سبيل المثال ، نسوق حالة « الأسلمة » التي هبطت \_ فجأة \_ على النظام العراقي العلماني ، والتي يطل فيها « الرئيس المهيب! » بهيئة شيخ الاسلام وأمير المؤمنين ، وبمسوح المسلم التقي الورع الغيور على قيم الاسلام ومقدساته . .! أقول بأنه يمكن كشف وفضح نفاق وكذب « اسلام النظام العلماني » \_ من خلال تسليط الضوء على أفعاله وممارسته \_ في العراق والكويت \_ والتي تنفي كل القيم الاسلامية وتصادر تعالمه !

فهل من الإسلام قتل واعتقال آلاف الشباب بشبهة أن نظراتهم فيها شر؟ وتشي بانتمائهم الى المقاومة الوطنية ؟! وأي إسلام هذا الذي ينتهك حرمات البيوت المسكونة بالأطفال والنساء والشباب بدعوى التفتيش عن الممنوعات (وهي في عرف الطغاة يصعب حصرها لأنها تزيد يوماً بعد آخر!) وهذه التي يسمونها ممنوعات ؛ تبدأ بتربية اللحية ، وحيازة صورتي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد . . وتشمل : الكاميرا وجهاز التسجيل وأجهزة الطباعة والنسخ والتصوير وعلم البلاد وملصقات العيد الوطني! ولو

شئت الاستطراد في ذكر ممنوعات النظام العراقي لاحتجت الى صفحات! حسبي أن أقول بأن القاعدة \_ وفق الديمقراطية على الطريقة الصدامية \_ هي الممنوع، والاستثناء يكمن في المسموح.

#### \*\*\*

## صدام يتقيأ حقداً!!

• وفي الكثير من الأحاديث واللقاءات التلفزيونية ، لا يكف « صدام » عن وصم المجتمعات العربية الخليجية النفطية بسوء الخلق والفساد وهشاشة الإيمان . . الخ ، وكأن هذه المجتمعات لا يوجد فيها إنسان شريف مؤمن عفيف . فتسمعه ـ بدون حياء أو احترام ـ يتهم كل سكان المنطقة وأبناء الدول العربية الخليجية بممارسة الفجور والعربدة والفساد . وكأن المنطقة خمارة ومبغى ومحششة ! وما إلى ذلك من بذاءات يعف القلم عن تسطيرها . وهذا المنحى الاعلامي الصادر عن وسائل الإعلام العراقية واضح الدلالة ، لكل ذي بصر وبصيرة ، فهو منحى النظام المستبد ، الذي كشف احتلاله لدولة الكويت ، زيف شعاراته القومية ، وكذب تمسحه بالإسلام وحرصه على المقدسات الإسلامية . فضلاً عن خسارته القاتلة لكل رهاناته التي كان يراهن عليها داخل الكويت ، معتمداً على شعبية « المهيب » ، مقاول وباني « البوابة الشر . . قية » العربية إبان حربه العبثية مع جمهورية ايران الإسلامية . وحين جوبه احتلاله للوطن بالموقف الموحد الرافض لاحتلاله ، الصامد ضد ممارساته الإجرامية ، جن جنونه وطاش صوابه ! إذ يبدو أن تقارير مخابراته عن الوضع في الكويت مكتوبة بحبر النفاق ومداد الكذب الذي يرضي الرئيس !

وهذا المنحى للأسف الشديد لا يقتصر على تقارير الاستخبارات العراقية فحسب ، بل ينسحب على كافة النظم الديكتاتورية المماثلة للنظام العراقي! ومن هنا تجد أن الطغاة لا يتعظون بالنهايات المأساوية التي انتهى إليها كافة طغاة العالم ، لأن المستشارين وكتبة التقارير السرية الموجهة لعراب «المنظمة السرية» التي تحكم وتتحكم بالعراق الشقيق . . لا يصدقونه النصيحة ، فتراهم يكتبون ويقولون ما يرضي غروره وكبرياءه و « نرجسيته » المرضية الشاذة!

إن الصامدين واثقون من أن الاحتلال العسكري الغاشم لأرضنا الغالية زائل . . وليس هناك من يشك بأن انسحابه - أو سحبه - من الديرة سيتم بمشيئة الله ورعايته . بعبارة أخرى ، أقول بأن الاحتلال الاستيطاني لدولة الكويت زائل بالضرورة ! ليس بفضل الفعل العسكري فحسب ، كما يعتقد المحللون والمنظرون ومن لف لفهم ، بل بفضل عنصر غيبي لا يرد في تحليل السادة المختصين . . وأعني بهذا العنصر الغيبي ؛ سنة المولى سبحانه وتعالى الخالدة المتمثلة بآيته السرمدية الحتمية : ﴿ ان الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ، وهي سنة ربانية أكدتها كافة المحن والفتن والبلايا التي مرت بها الشعوب والأمم ، وإذا كان المحللون غير المسلمين يستبعدون هذا العنصر ، لتناقضه مع العقلية العلمانية التي سادت بعد فصل الدين عن الدولة ، فان النظام العراقي المعروفة ! وإذا كنا على يقين بأن تحرير بلادنا آت لا ريب فيه بفضل الله ، ومن ثم المعروفة ! وإذا كنا على يقين بأن تحرير بلادنا آت لا ريب فيه بفضل الله ، ومن ثم الارهابية التي تحتل الديرة شرعت قبل اجتياحها واحتلالها للوطن في شن غارات الحرب النفسية المدججة بالفتن ولوي الحقائق وجعجعة الشعارات « الإسلامية » والإنسانية . . النفسية المدججة بالفتن ولوي الحقائق وجعجعة الشعارات « الإسلامية » والإنسانية . .

ومن هنا ، لا يجوز لنا التهاون بالآثار المأساوية المدمرة التي يمكن أن تنشأ عن غارات الحرب النفسية التي تواصلت منذ 2/8/890 حتى يومنا هذا (3/2/1991) ، سيما وأنها تزداد شراسة والحاحاً ، يوماً بعد يوم ، وساعتها سنندم حين نجد الاحتلال غادر الوطن وسكن في وجدان المواطن والمقيم!!

#### \*\*\*

## .. وشهد شاهد من أهله

● وإذا اتسع الصدر لقولنا الصريح ، فاننا نقول ونكرر بالحاح بأن تصدي اعلامنا العربي المخليجي ما زال يتعامل مع محنة وجريمة الاحتلال بصيغ وأساليب "تنفيسية " لا طائل منها . وقد نستثني الاعلام القطري من هذا التصدي المذكور!

فعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، فإن البرنامج الأسبوعي الذي يقدمه التلفزيون

القطري «حوار في قضية » يعد في نظري ونظر أغلبية مشاهديه من أنجح البرامج التي تصدت لمحنة الاحتلال بجدية ودراية وصراحة . ففي الحلقة التي استضاف بها البرنامج الأستاذ حسن العلوي المفكر والكاتب السياسي العراقي عرف الرأي العربي من خلال شهادته بأن العراق الشقيق تحكمه منظمة ارهابية سرية مسلحة بكل عدة وعتاد القمع والارهاب . . الخ .

إن قيمة شهادة الأستاذ «العلوي» تكمن في أنها صادرة من واحد من «أهل البيت» أو شاهد من أهلها لعلع بها واحد من رفاق النظام العراقي المستبد! فقد كان الشاهد من أعضاء الحزب المريدين للرئيس «المهيب» ونظامه المتبرقع بشعارات: «وحدة حرية ديمقراطية»، أي أنه مثل غيره من المخدوعين بأقواله وشعاراته. أضف إلى ذلك كون الشاهد يدلي بقولة الحق وشهادة واقع المعايشة والممارسة . . والمعاناة! لأنه نفسه ذاق كم «وجبة» من وجبات المنظمة الارهابية السرية اياها! ولذا لا يمكن وصم شهادته بالأور . . لا سمح الله . . سيما أنه يدعم شهادته بالأدلة والبراهين الموثقة بالوقائع والأسماء والتواريخ . . الخ ، ومن هنا كانت شهادته بحق عامعة مانعة . . كما يقولون!

وبهذه المناسبة ، أتمنى على وزارة الاعلام الكويتية نشر وتوزيع هذه الشهادة على كافة مؤسسات وشركات أشرطة الفيديو في الأقطار العربية ، وبين الجاليات العربية في أوروبا وأميركا . . الخ ، لتكون في متناول عرب المغرب والمشرق . وحبذا لو ترجمت إلى اللغات الأجنبية لتكون في مكتبة وأرشيف وذاكرة كل عربي ومسلم وإنسان يرفض وجود الطغاة ويتمنى زوالهم !

وفي هذا السياق ، أحسب أن من واجبنا السعي صوب الشهود على جرائم وارهاب « المنظمة السرية » المنتشرين في العديد من العواصم والمدن العربية والأجنبية ، وذلك بالسفر اليهم في مواطن نفيهم القسري ، لتسجيل وتوثيق شهاداتهم ـ بالصوت والصورة ـ ومن ثم بثها ونشرها عبر جميع محطات الاذاعة والتلفزة في الديار العربية والإسلامية بخاصة ، والديار الأجنبية بعامة .

وفي اعتقادي ـ الذي قد يشاركني فيه الكثيرون ـ بأن الاعلام التعبوي الخارج من

رحم المحنة ونتائجها المدمرة ليس بحاجة إلى وصم «صدام» بأي مثلبة أو مسبة أو خطيئة . . لأن ممارساته الإجرامية الارهابية جعلت اسمه المجرد «صدام» رمزاً قبيحاً يختزل كل المثالب والعيوب والخطايا الموجودة في شخصية طغاة التاريخ قاطبة! حسب اعلامنا ذكر اسم «صدام» ، حاف بدون ادام الردح والسباب وزاد المعلقات العنترية الإذاعية ، والتي قبرت عام 1967 ، التي هزم فيها الصهاينة دول المواجهة العربية! ومن هنا تجد اخوتنا الذين أطلقوا على مواليدهم اسم صدام . . سارعوا إلى تغييره ، حال اكتشافهم لحقيقته الديكتاتورية الإرهابية وزيف ونفاق شعاراته!

وحسب اعلامنا كذلك تسليط الضوء على تناقض أقوال النظام الصدامي مع أفعاله ؛ وعلى عربدته الإرهابية ضد معارضيه في الخارج والداخل (حلبجة . . مثلاً) واستخدامه الأسلحة المحرمة أثناء حربه مع ايران . فضلاً عن جرائمه المشينة التي قامت بها «كتائب الاعدام» وفرق الارهاب وعصابات السلب والنهب . . داخل الكويت المحتلة طيلة الشهور الماضية .

وأحسب بأني لا أذيع سراً إذا قلت بأن اذاعتنا «السرية» صار لها من اسمها نصيب! فلم يعد المواطن المرابط يتابعها ويلاحقها لأسباب باتت معروفة للكافة . . لذا سنبلع ريقنا ونلوذ بالصمت ولن نذكر أخطاءها وخطاياها ، امتثالاً وتأسياً بقيمة وأخلاق إذا ابتليتم فاستتروا وسنة اذكروا محاسن موتاكم!!

ولهذا كله ، فان اذاعات [BBC] ، ومونت كارلو ، وصوت أميركا ، وقطر ، ومصر المحروسة قد استقطبت جل المستمعين هنا ! ولذا فهي بحاجة إلى تغيير جذري يتناسب مع محنة الاحتلال ، لعل ذلك المنحى يعيدها إلى المستمعين !

وهذا القول ، السالف الذكر ، يغفل التحسن النسبي الذي طرأ على بعض ما تبثه . إلا أن اعادة المستمعين إليها ممكنة وليست مستحيلة . . سيما إذا أسندت (إدارياً وبرامجياً) إلى أصحاب الخبرة والمعرفة والوعي من أبناء الديرة والخليج والجزيرة العربية . نقول ذلك لأن الاعلام المطلوب لهذه المرحلة الحرجة لا يمكن أن يتحقق في ظل نفس السياسة (أو اللاسياسة) الإعلامية التي كانت سائدة قبل 2/8/1990 والتي لا تحتاج من الكاتب إلى تعليق لأن حصادها يغني عن ذكر مثالبها وعيوبها!

أما الملاحظات والاقتراحات(\*) التي سنأتي على ذكرها الآن ، فانها كما يلي :

1\_ لوحظ أن الإذاعة \_ وأخواتها \_ تعتمد على الأخبار والتقارير الإخبارية المنسوبة إلى وكالات الأنباء العالمية . فإذا كان هذا مقبولاً حين يكون الحدث في القطب الشمالي ! لكنه ليس كذلك حين يكون الحدث من مراسلي الوكالات والصحف الأجنبية في الخفجي وحفر الباطن والبحرين ، فضلاً عن الكويت المحتلة .

2\_ لوحظ أن اعلامنا \_ للأسباب السالف ذكرها \_ نسي أن سجون ومعتقلات النظام العراقي ، مليئة بآلاف الأسرى والمعتقلين العسكريين والمدنيين ، الأمر الذي شعر معه الأسرى والمعتقلين بالأسى . . لأن الشعب العراقي نفسه لم يكن يعرف بوجودهم الا بعد أن فوجيء بوجود عشرة آلاف كويتي (1) ، منذ حوالي شهر ونصف ، حين جاءوا إلى بغداد والموصل لزيارتهم .

3\_ ثمة معلومات « سرية » وعبارات استفزازية تتسلل عبر أخبار وتقارير اذاعتنا ، بحسن نية لا نغبط عليها ، وقد سبق الإشارة إليها في هذه التقارير . فلذا ، نتمنى عدم تكرارها لأنها أضرّت ، ولا زالت تضر ، بالأهالى والمقيمين .

4\_ لوحظ أن التوجيهات والارشادات المكرسة لتوعية الناس بالسلوك الواجب اتخاذه أثناء الغارات الجوية ، وإبان الاقامة في الملاجىء «السراديب» لا تناسب الموقف الحرج الخطر. وبذكر مثلاً تلك النصيحة التي يتحدث فيها المذيع عن الأطعمة التي يمكن طبخها داخل السراديب ، إذ راح يتحدث حزاه الله خيراً عن كيفية اعداد طبخات وأكلات غائبة ومفقودة وغير متوفرة في منازل الصامدين .

5\_ النداءات التي يرسلها أهلنا النازحون ، يفضل تسجيلها وعدم اذاعتها ، عبر البث المباشر ، كما تفعل اذاعات مونت كارلو وهيئة الإذاعة البريطانية وصوت أميركا والإذاعة المصرية ، سيما أن العديد منها \_ كما نوهنا بذلك مراراً \_ أضر بالصامدين وقدم خدمة معلوماتية « تجسسية » مجانية للاستخبارات العسكرية بسهولة وبدون عناء .

<sup>(\*)</sup> شارك في صياغة هذه الملاحظات كل من الزميل الصحفي: ماجد سلطان، وليد خالد المسلم، عبد اللطيف الصبيح.

<sup>(1)</sup> منتصف نوفمبر 1990 .

6\_ في مقدور الاخوة الاعلاميين المتواجدين هنا تزويدكم بأخبار العمليات العسكرية وكافة ما يجري فيها من أحداث ووقائع . . الخ ، إذ إن اللجنة الاعلامية لديها مراسلين في كل منطقة سكنية .

7\_ إن الحالة المعنوية للجيش الشعبي والنظامي منهارة ، يشوبها التوتر والحذر الوسواسي المرضي « الفوبيا » ، كما يقولون في لغة علم التحليل النفسي ، ولذا يفضل توجيه رسائل إليهم ، شريطة أن يصيغها الاعلاميون والمعنيون بالتوجيه المعنوي والمختصون بالحرب النفسية .

8\_إذا كان هناك من تعاون مع المحتلين ـ لسبب أو لآخر ـ فلا يجوز تعميم وصمة العمالة على كافة أفراد القبيلة أو الجنسية أو المذهب الذي ينتسب إليه العميل ! « ولا تزر وازرة وزر أخرى » . ومن هنا يفضل توجيه رسائل ونداءات مكتوبة بعناية وحذر ودراية ، كي لا تسبّب الأذى للأغلبية الشريفة التي رفضت التعاون باصرار وعناد شديدين .

9\_ يلاحظ الجميع وبخاصة في الأسابيع الأولى من الاحتلال كثرة وتناقض تصريحات المسؤولين والتي يبدو أنها خرجت من أفواههم في لحظة انفعال ، الأمر الذي جعل الاعلام العراقي يوظف بعض هذه التصريحات لتأكيد مزاعمه وشعاراته الزائفة ودعاويه الباطلة .

10\_ إن أغلب الأغاني « الوطنية » التي تبثها إذاعتنا تثير الرثاء والضحك الطالع من باب « شر البلية ما يضحك » . . وإذا كانت صالحة وناجحة في المناسبات الوطنية السعيدة ، فلا يعني هذا صلاحيتها لظروف المحنة .

وبالمناسبة ، فإن الأغاني العفوية التي أبدعها الفنانون الصامدون هنا أكثر تأثيراً وفاعلية ، لأنها مصاغة بدم المعاناة ومولودة من رحم المحنة . ونأمل أن نجد وسيلة لإيصالها إليكم . وقد أرسلت نسخة منها إلى الأخ<sup>(1)</sup> عبد اللطيف البحر ، منذ شهر ونصف تقريباً ، لكن النسخة غير كاملة ، وتسجيلها ليس متقناً مثل النسخ الأخيرة .

11\_ يقوم العديد من الفنانين بإعداد أغان أخرى تناسب الظرف الحالي ، ومرحلة

<sup>(1)</sup> مدير ديوان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ما بعد التحرير وعودة الشرعية والأهالي النازحين.

12\_سيتم تزويدكم ، قريباً ، بعشرات من الرسوم التشكيلية التي قام الأطفال ( من سن 4 سنوات إلى سن 14 سنة ) لتعبر عن رؤيتهم للاحتلال وممارساته الارهابية وكافة مشاعرهم تجاه محنة الاحتلال بحيث يمكن أن تشكل معرضاً يعبر عن شهادة الأطفال العفوية المترعة بشتى المشاعر السلبية والايجابية تجاه جريمة احتلال بلادهم .

13\_ يحتاج الأطفال والصبيان إلى توجيه معنوي يقوم به الخبراء والمختصون . إذ ظهرت على الكثيرين منهم العديد من المخاوف المرضية والأمراض « السايكوسوماتية » النفسية الجسمانية ، مثل ( التهتهة ، الكوابيس الليلية ، الحديث بصوت عال مع والدهم الأسير عبر الهاتف ، بدون شعور بانقطاع الاتصال بين الكويت والعالم . فثمة طفلة عمرها 4 سنوات \_ مثلاً \_ اعتادت الحديث إلى والدها حال استيقاظها من النوم وصارت هذه العادة من طقوس حياتها اليومية .

14\_ نتمنى عليكم تزويدنا بعينات مختارة من صفحات ورسوم الصحف العربية والأخبار الرسمية والأهلية .

15\_عند ذكر خبر \_ أي خبر \_ عن الكويت . . وما يجري فيها من عمليات عسكرية ووقائع . . النح ، يرجى عدم الاشارة إلى اسم المنطقة ، أو .صياغة الخبر بأسلوب استفزازي يضر بالأهالي وغيرهم .

16\_نورد فيما يلي بعض الأمثلة والأدلة على كل ما ذهبنا إليه في هذا التقرير:

\* من المسائل الضرورية التي يجب الالتفات إليها طرح المعلومات بشكل صحيح وواضح وصادق وعدم الانجراف بالتهويل والمبالغة ، بحيث لا يتحول الجهاز الاعلامي إلى جهاز إعلاني .

\* نفي الإشاعات الضارة من خلال طرح الحقيقة كاملة ، بشكل صحي ، وليس عن طريق إطلاق إشاعة أخرى مضادة .

\* غربلة تصريحات مسؤولي الحكومة بحيث لا تشكل خطراً على حياة الصامدين ، مثل :

التصريح عن كون الطيار الكويتي بين أيدي المقاومة الكويتية وأنه تحدث مع المسؤولين ، مما أدى إلى حملة تفتيشية شملت منطقة كبيرة مكنت قوات الاحتلال من إلقاء القبض عليه .

تصريح ، قبل يومين ، بأن حملة التفتيش التي عمت كل مناطق الكويت تقريباً هدفت إلى الوصول إلى أجهزة الاتصال مع الخارج ، والتي لازالت بحوزة الصامدين . ان من شأن هذا التصريح أن يؤدي إلى شن حملة تفتيشية أخرى بحثاً عن هذه الأجهزة والوصول إليها بشكل فعلي . . أو تصريحات كونها خطراً على الحالة النفسية للصامدين ، مثل الإعلان الذي تم توجيهه لطلبة الجامعة الكويتيين أو المقبولين بجامعة الكويت ، بحيث يتوجهون إلى البحرين لإتمام دراستهم والالتحاق بالجامعة . . وهذا أدى إلى ضيق الشباب الصامد الذي لم يفكر إلا بالجهاد والكفاح داخل الكويت ، ولكنه أخذ يتساءل الآن : ما ذنبي أنا ؟

\* ملاحظة ومتابعة الاعلام العراقي والأردني واليمني والفلسطيني ومناقشة كل ما يرد فيها من أنباء وتحليلات ومقابلات بشكل عقلاني حكيم ، بحيث يتم كشف الزيف الذي تبثه هذه الوسائل أولاً بأول دون الدخول في مهاترات قميئة تكشف عن الجهل بالحقائق فتؤدي إلى مردود عكسي .

\* إعادة بث التحليلات والمقابلات المثمرة التي تبثها إذاعة كردستان الحر (على الموجة القصيرة مساءً) وكذلك بعض برامج صوت العراق الحر (على الموجة المتوسطة) خصوصاً تلك التي تعد برامج وثائقية وشهادة صاحب الدار عن جنون وسلبيات النظام الصدامي والتي تكشف كل الممارسات التي تمت خلال العقدين الماضيين.

\* إعادة بث المفيد من المقابلات والتحليلات التي تقدمها إذاعات كل من : صوت أميركا ، لندن ، صوت العرب من القاهرة ، الشرق الأوسط ، خصوصاً تلك التي تعنى بالتحليل العسكري والنفسي والمعنوي ، ولا تكون إعادة البث بشكل إعادة فقط بل بشكل تحليل ومناقشة وربط الأمور ببعضها بحيث تستقطب الإذاعة المستمعين . . بدلاً من أن يتوه الإنسان بين الموجات الأثيرية .

- \* زيادة ساعات البث والهروب من التشويش من خلال البث على الموجات المتوسطة والقصيرة والاعلان عن هذه المحطات وتذكير الناس بها كل ساعتين عن طريق اعطاء رقم الموجة بالكيلو هيرتز.
- \* إفراد مساحات إذاعية للمتخصصين بالتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع وتشكيل جهاز متكامل لكشف كل الحقائق بطريقة علمية لا يشوبها لبس التطبيل والتهويل ، أو النفخ والمديح .
- \* التركيز على شروحات دستور 1962، بجميع مواده، وبالأخص المواد التي تخدم الوقت الحالي، بحيث يعلم الناس ما لهم وما عليهم والتأكيد على التفاف جميع الفئات حول هذا الدستور، وموافقة جميع أفراد الأمة على جميع مواده.
- \* إفراد مساحات دينية في الإذاعة للتأكيد على مسألة التكاتف والتراحم والتكافل والتعاون، وأن الوحدة الوطنية هي قدرنا وبدونها تضيع كل الحقوق وتختلط كل الأوراق. والاصرار على المضي في طريق تعميق هذه الروح وتأصيلها دون كلل أو ملل بطريقة علمية نفسية متزنة.

#### \* \* \*

## احتلال مجلة العربي

مهما شطح الخيال بالقارىء العربي، لا أحسب أنه سيتبادر إلى ذهنه أن «مجلة العربي» يمكن أن تغيب عنه، لسبب أو لآخر. فعلى مدى ثلاثين سنة، ألف القارىء العربي حضورها في مطلع كل شهر ولم يحدث البتة أن غابت عنه. . وكأن ثبوت اطلالة أول الشهر وظور «هلاله»، لا يتأكد الا بصدور هذه المجلة وحضورها بين يدي القراء!

ولأننا نعيش في زمان عربي يبز خيال المبدعين، ويفوق حدسهم. ولأن دراما الحياة السياسية العربية، أكثر مأساوية وعبثا ومفاجآت من الدراما الأدبية. غابت «العربي» وغيبت بفعل عربي مدجج بالوحشية والارهاب والقمع وكل ما هو قبيح وشاذ وعبثي في النفس البشرية! وكان من البديهي أن يئد «الاخوة الأعداء» المجلة، ويسلبوا ويدمروا مطابعها وأرشيفها، ويحتلوا مقرها لأن التتريين المعاصرين يطمحون إلى تكرار

فعلة التتار في بغداد ويتجاوزونها!

فمجلة العربي، معلم ثقافي، ورمز حضاري للكويت الحديثة حتى انها ـ أي الكويت ـ صارت تعرف بمجلة العربي!

وفي أي مدينة وقرية عربية صار من المألوف أن تسمع من يدحرج على مسامعك \_ حين يعرف أنك من الكويت \_ «أنت من الكويت نحن نخبرها جيدا. . أليست موطن العربي؟!».

ومن هنا لم أستغرب احتلال «نشامى» النظام العراقي مبنى المجلة واستحواذهم على كل ما فيه. وقد حاولت وزارة اعلام النظام العراقي اصدار المجلة من داخل الكويت المحتلة، لكنهم فشلوا في تحقيق هذه المهمة، لأن الاحتلال الوحشي الهمجي لا يضاهي الاحتلال «الحضاري» الحريص على وجود وحضور وعطاء المؤسسات العلمية والثقافية.. وغيرهما. أضف إلى ذلك حرص السلطات المحتلة على نفي كل ما يرمز إلى وجود دولة الكويت وهويتها وعطائها في شتى مناحي المعرفة.

ومن هنا، كنت على يقين بأن مجلة العربي لن تصدر وتصل إلى القارىء ثانية ، سوى من الرحم الذي خرجت منه! ولن تكتب لها الحياة ، إلا اذا عادت إلى الحضن الذي تربت فيه وعاشت في كنفه . ولذا مر شهر واثنان دون صدورها . ولو افترضنا \_ جدلا \_ صدورها \_ ابان الاحتلال الغاشم \_ فلا أحسب أن القراء العرب سيتواصلون معها ويقبلون عليها . . لأنهم لن يجدوا فيها الزاد الثقافي الذي خبروه وينتظرونه مطلع كل شهر.

ولا أخالهم سيبلعون \_ ولو على مضض \_ صورة الرئيس المهيب الملونة تحتل الغلاف الأول والأخير \_ على حد سواء \_ ولا أظنهم سيهضمون «المعلقات» والمقالات المكرسة للتسبيح بحمد «الرئيس القائد» و«الزعيم الملهم» و«شيخ الاسلام» و«حامي العروبة» و«مقاول بوابة العرب الشر. قية» و«محرر فلسطين والجولان والاسكندرون والأندلس وزنجبار وجزر الواق واق . و . كل الديار الاسلامية السليبة!». ونحن لا نتهكم أو نبالغ، بل نسطر واقع الحال لصحف ومجلات نظام «صدام» المكدسة في مخازن المكتبات التجارية دون أن يقتنيها القارىء، على الرغم من فخامة ورقها . . ورخص ثمنها . واحتشادها بصور الرئيس المهيب، ومقولاته العنترية الغوغائية . . كما

هي العادة الأزلية لصحافة المنظمة الارهابية التي تجثم على كاهل العراقي الشقيق وتحاصره بـ«المقرارات» والشعارات التي يلعلع بها رئيس النظام الارهابي الديكتاتوري وأبواقه، صباح مساء.

أقول لا أخال قارىء العربي سيهضم ويبلع مجلة العربي، فيما لو صدرت بواسطة اعلام السلطة المحتلة. . ولعله سيطالب البائع باسترجاع الفلوس التي دفعها في النسخة المذكورة، لأن قارىء المجلة لن يجد فيها الزاد الثقافي الذي يعهده فيها . . ولعله سيراها طافحة بصور الرئيس المهيب في جل صفحاتها . . ان لم تكن كلها . إذ أن الاسهال الفوتوغرافي لصورته يعد في عرف النظام الصدامي الديكتاتوري، ضرورة وطنية وقومية ، لا يجوز حرمان القراء من حضور طلعته البهية! بمناسبة وبدون مناسبة! ولعل في ذلك بعض «العزاء» لاخوتنا القراء الذين افتقدوا العربي طيلة شهور الاحتلال الغاشم!

\* \* \*

# الاعلام الشعبي التحريضي

الحق أنه ليست مجلة العربي وحدها هي التي غيبها «الاخوة الأعداء»، بل ان هذا المنحى انسحب على كافة الكتب والدوريات والصحف والمجلات الكويتية، ولم يشفع للصحافة الكويتية تأييدها لنظام صدام طوال فترة حربه العبثية مع جمهورية ايران الاسلامية.

فابتداء، من بداية الاسبوع الثالث، من الاحتلال العراقي الغادر، لاحظ الصامدون في الكويت المحتلة، ان الشاحنات الأردنية والعراقية، سلبت بداية كل مخزون الورق الخاص بالصحف الكويتية. فصار من «المألوف» لدى المارة هناك مشاهدة الشاحنات الكبيرة، وهي تسلب الورق وتنهب الأثاث والمعدات التقنية، والمكاتب الخاصة بدور الصحف الكويتية. ولم تسلم صحيفة واحدة من عمليات السلب المنظم والتدمير العبثي التتري لكل ما فيها من معدات وعدد تقنية.

وقد حاول النظام الارهابي اغراء ملاك وناشري الصحف بالصدور في ظل الاحتلال نظير استثنائها من السلب والتدمير، لكن الجميع ردوه خاسئا، غير عابئين بالخسارة

المادية الكبيرة التي سيتكبدونها. ومن هنا اضطرت وزارة الاعلام العراقية في الكويت المحتلة، إلى إصدار صحيفة يومية اسمها «النداء». وقد قاطعها القراء الصامدون، ولم يحفلوا بوجودها؛ الأمر الذي اضطرهم إلى توزيعها مجانا وبدون مقابل. لكن هذا الاغراء لم يجد فتيلا ولم يؤد إلى طائل. بل ان توزيعها مجانا حرض القراء على مقاطعتها أو استخدام ورقها المسروق لحرق الزبالة!

وبالمقابل، كان الاعلام الشعبي العفوي التعبوي التحريضي، محل اهتمام ومتابعة كافة المرابطين (من المواطنين والمقيمين على حد سواء). . فكانت كل منطقة سكنية، في جميع محافظات دولة الكويت، تصدر صحفا ومنشورات وملصقات تحريضية تعبوية . . وكان الصامدون يحرصون على قراءتها خارج الحدود . . وكانت الصحف السرية، تتسلل عبر الحدود، إلى السعودية والامارات ومصر وسوريا، وكافة الأقطار العربية الشقيقة التي تحتضن النازحين الكويتيين طوال أشهر الاحتلال .

وحتى الصبيان والأطفال، كانت لهم صحافتهم الوطنية التحريضية، حيث كانوا يستخدمون الجدران، لكتابة ما يعن لهم من عبارات رافضة للاحتلال الغاشم، وشعارات وطنية تتفجر بالغضب والرغبة في مقاومة المحتلين ودحرهم. وفي عشية كل يوم كنت تجد الصبيان والأطفال يطرزون الجدران بكتاباتهم العفوية، العامرة بالانتماء والولاء للديرة، وقيادتها الشرعية الدستورية، وما إلى ذلك من عبارات يعبرون، من خلالها، عن موقفهم العنيد ضد الغزاة المحتلين.

وفي صباح كل يوم كنت تشاهد جنود الاحتلال يطوفون الحواري والشوارع لمصادرة «صحافة الحائط» من خلال رشها بالأصباغ. ولكن بدون جدوى! لأن الصحفيين الصغار يعيدون في العشية كتابة العبارات والشعارات التي صادرها المحتلون. وبينما كانت الصحف العراقية اياها توزع مجانا دون أن تجد من يحفل بقراءتها. كنت تجد الصحافة الشعبية السرية حاضرة في المساجد والديوًانيات والمنازل . . وكل مكان .

\*\*\*

## حق الاعلام.. ضرورة وطنيته انسانية

من المقولات التي يحلو لوزير الاعلام اللعلعة بها وترديدها في كل مناسبة وحين: المقولة التي يذكر فيها بأن الأقلام والإعلام كان لهما دور فاعل ايجابي في مهمة تحرير الكويت. كلام زين. . . ولا غبار عليه على مستوى القول، وفي إطار لغة التصريحات الرسمية المعهودة! ولا جدال في أن مقولته السابقة حق لأنها ـ ببساطة ـ تعبر عن حقيقة صارت ـ بتقادم الأيام والعصور ـ بديهية بخاصة بعد أن أكدتها ودللت عليها تجارب الأمم والشعوب، التي مرت بمحنة الاحتلال . . فضلا عن الحروب التي خبرتها البشرية ، منذ أيام جدنا آدم ، عليه السلام ، إلى عهد وولاية عمنا بوش!!

ولست الآن بصدد الاشارة إلى أن مقولة الوزير محيرة ومثيرة للبلبلة. حسبي القول بأن هذه المقولة التي يتغنى بها الوزير، لا تستقيم مع الحضور الأزلي المؤبد لحضرة الرقيب العتيد! سيما أن الاعلام أسهم في عملية تحرير الديرة كان حرا، بما فيه الاعلام الخارج من داخل الكويت المحتلة! اعلام الصامدين المتسلل عبر الحدود، بواسطة الفاكس السري، فضلا عن الصحف والمنشورات السرية، وصحافة الجدران التي يحررها ويصوغها صبيان وأطفال الكويت المحتلة.

أي نعم؛ كان هناك ـ في الكويت المحتلة ـ رقابة وقمع واعتقال وتعذيب واعدام ينتظر الكتاب والشعراء والمصورين وكل المساهمين في صياغة ونشر اعلام محنة الاحتلال . . أقول أي نعم كان يوجد ما ذكرته آنفا . . لكن ذلك لم يؤثر على عطاء وتضحيات الاعلاميين والأدباء والمرابطين .

ان العبد لله يثمن مقولة الوزير ويقدرها ولكونها تعبر عن الحقيقة. ولذا نأمل أن تكون مقولة حق يراد بها حق!!

أقول ذلك لأن وزير الاعلام قال في ندوته المشتركة مع وزير التربية بأنه يقبل النقد البناء ويرفض النقد الهدام. زين! ولا بأس! فمن حقه أن يصرح ما شاء له التصريح.

ومن حقنا \_ الضمير يعود إلى العبد لله بصيغة التفخيم! \_ القول بأن مقولة النقد البناء وشقيقه الهدام، تحتاج إلى إيضاح وتفسير ومذكرة تفسيرية وتعريفات دقيقة بينة المعنى والدلالة.

ثم تعال هنا وقل لي \_ جزاك الله خيرا \_ من أي أكاديمية وقاموس أخرجت لنا «سالفة» البناء والهدام فانها \_ صراحة غير مبلوعة فضلا عن أنها غير مفهومة!

والملاحظ أن هذه المقولة يلعلع بها العديد من الوزراء والقيمين على المؤسسات الحكومية، كلما دحرج كاتب صحفي أو مفكر وجهة نظره، ورؤيته التحليلية الانتقادية، في قضية وطنية عامة مهمة!

لا حاجة بي إلى تذكير اخواننا في «مجتمع الاعلام» بأن حق الاعلام بات من حقوق الانسان الأساسية، وان غيابه أو تغييبه يشين الديرة وحكومتها ونظامها. حسبنا التذكير بأن حق الاعلام غائب عن نظام الرئيس المهيب! وكأن هذا الغياب هو أحد أسباب الادانة العالمية لذاته ونظامه.

والحق أننا لو بلعنا \_ ولو على مضض \_ مقولة الوزير السالف ذكرها، فلن يكون هناك نقد بناء البتة! إذ أخشى أن تتحول صحفنا وإذاعتنا وتلفزيوننا ومساجدنا ومنتدياتنا إلى منابر «تغرد» بلغة المديح والتزلف ومسح الجوخ و«التغني بأناشيد الانجازات» اياها، كما يفعل اعلام «الاخوة الأعداء» والعياذ بالله!!

#### \*\*\*

# التوثيق .. ضرورة تاريفية 🕬!

● لم أدهش حين أخبرني أحد الاخوة بأن ثلاث محطات تلفزيونية أمريكية قد تسللت بمعية الطلائع الأولى للقوات العربية والدولية التي دخلت إلى الكويت . . لأن الصحفيين الذين يعملون فيها لم يفاجأوا بالانسحاب! ولا ينتظرون قراراً وزارياً لأداء مهمتهم! وما إلى ذلك من معوقات وغيرها من الأسباب التي لا مجال ، الآن ، للخوض فيها! ومن هنا انفرد الصحفيون الأجانب حما هي العادة ـ بالسبق الاخباري والتغطية الاعلامية التوثيقية لحدث تحرير الكويت . . فضلاً عن انفرادهم بتصوير وتغطية آثار الاحتلال الغاشم على الوطن والمواطن والمقيمين الشرفاء الذين شاركونا المحنة ويلاتها!

<sup>(\*)</sup> نشرت في صحيفة 26 فبراير، مارس 91.

ولعل بعض العزاء يتسرب إلى النفس حين يتذكر الواحد أن العديد من الصامدين قد قاموا بتوثيق آثار الاحتلال وممارسات المحتلين الاجرامية بكاميراتهم الفوتوغرافية والتلفزيونية . وأحسب أنهم فعلوا الشيء نفسه بالنسبة إلى وقائع يوم التحرير .

إن التوثيق عادة « استعمارية » غير مألوفة في الديار العربية ! ولذا نجد أن الدارسين والباحثين والمؤلفين والمؤرخين العرب يلجأون إلى أرشيف ومحفوظات دوائر ومؤسسات التوثيق والمعلومات الأوروبية والأميركية لكتابة بحث أو أطروحة أكاديمية وغيرهما!

وليس سراً بأن العديد من الديار العربية لم تنشىء مراكز ومؤسسات للتوثيق إلا في العقدين الماضيين . زد على ذلك \_ إن شئت \_ عادة وأد الوثائق وإهمالها التي شاعت في ديارنا العربية الخليجية النفطية ! بدعوى أن المرافق الحكومية الحديثة والمباني السكنية الفخيمة لا يجوز أن «تشوه» بعدة وأدوات الحياة اليومية لخليج بيوت الطين وبيوت الشعر! ما علينا . . فالمهم الآن هو محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه . أعني مسارعة الإعلام الكويتي والخليجي بخاصة لتوثيق الآثار المأساوية التي أحدثها «الضم» على الطريقة «الصدامية» والعياذ بالله! كما أننا نتمنى على الاخوة الذين قاموا بتوثيق شهور الاحتلال الغاشم . . وعرس التحرير البهيج الاحتفاظ بكل الوثائق والصور والمعدات والأدوات التي بحوزتهم . . لأنها تمثل شهادات ضد الاحتلال الغادر وتصور وقائع ورموز الحياة اليومية للصامدين والمحتلين على حدسواء .

\*\*\*

## صعود وسقوط «النازية» الصدامية!

• منذ كم ليلة ، شاهدت فيلماً وثائقياً ، مدته ثلاث ساعات تقريباً ، يوثق بالصوت والصورة والحركة والمؤثرات الصوتية الحية التي تنبض بإيقاع الواقع الحي المسجل من نفس المكان والزمان والشخوص والمناخ والتوقيت والأبطال و « الكومبارس » والنجوم والجنود المجهولين! الفيلم كان عن السيرة السياسية لهتلر ؛ كيف ولماذا صار

وصعد وسقط «الرئيس المهيب» لألمانيا النازية! نقول ذلك مع الاعتذار الشديد للخواجة (أدولف هتلر) بالطبع! لأن هتلر نفسه لا يرض أن يشبهه أحد بـ «صدام» ويعتبر ذلك سبة ووصمة عار لصحيفة سوابقه التاريخية . وكأني بهتلر يقول ـ في هذا السياق ـ أي نعم: أنا رئيس مستبد وإرهابي ومجرم حرب ؛ لكني لم أقتل أقاربي وأصدقائي الحميمين ورفاق «نضالي» بدم بارد وقلب ميت ووجدان متحجر وضمير مستتر كما القتلة المحترفين من أفراد عصابات «ألمافيا» ما غيرها!

والعبد للّه يعتقد جاداً وصادقاً بأنه من الظلم لهتلر تشبيهه بصدام أو العكس! فعلى الأقل فإن هتلر قتل اليهود . . ولكن صدام قتل بني قومه في « حلبجة » الكردية العراقية ؟! وطعن جيرانه واخوته في العروبة والاسلام واحتل بلادهم الصغيرة المسالمة واستباحتها عصاباته الارهابية بطرق وأساليب لم يفعلها هتلر في عز طغيانه وإرهابه! وفي هذا السياق ، أيضاً ، سمعت فلسطينياً مسناً يقطن فلسطين وكان قد جاء بمعية زوجته إلى الكويت لزيارة ولدهما الذي يعيش في الكويت منذ 27 سنة . أقول بأني سمعته يحلف بالله ثلاثاً بأن الممارسات الإرهابية القمعية الاجرامية التي يقوم بها ضد الكويتيين عفوق وتبز إرهاب الأعداء الصهاينة ضد الفلسطينين!

ومن هنا تكمن أهمية التوثيق للسيرة الأرهابية لـ « صدام » لتكون عبرة ودرساً لكل حاكم ظالم مستبد طاغية يفرض نفسه على الشعب رئيساً مدى الحياة بـ « ديمقراطية » القمع والارهاب و « اشتراكية » التجويع والترويع و « حرية » الهتاف له والتسبيح بصفاته وأسمائه التي لها أول وليس لها آخر!

وإننا ننتظر بشوق ملح مشاهدة الفيلم الوثائقي المصور لنشوء وصعود وسقوط طاغية العراق وهدام العرب وخادم الاستعمار والامبريالية مجاناً لوجه أعداء العروبة والاسلام، رغم جعجعته الاعلامية عن تحرير فلسطين وجهاده التلفزيوني ضد الصهيونية والامبريالية!!

\*\*\*

# المسلسل الصهيوني الطويل .. والمتفرجون !

● لا أتذكر ـ الآن ـ من قال بأن « التاريخ لا يعيد نفسه » فربما يكون كارل ماركس ، المفكر الصهيوني المعروف ، أو ماركس سبنسر البياع اليهودي الشهير الذي يخبره عشاق التسوق و « الشوبنج » في لندن ! وأياً كان صاحب المقولة ، فان المهم أن قائلها يبدو أنه حين قالها ـ قد أسقط من حسابه الأمة العربية والإسلامية . ليس لأنه يهودي فحسب ، بل لأن تاريخهم ينفي صدق مقولته ويتناقض معها ، فتاريخهم ـ ولله الحمد ـ يعيد نفسه بذات الأسباب والظروف ، ونفس الملابسات والأخطاء والخطايا ! تماماً مثل سيناريو المسلسلات العربية المقررة على المشاهدين العرب طوال كل دورة برامجية !

ذات مرة ، سئل موشيه ديان وزير الحرب الإسرائيلي المعروف كيف تجرأون على نشر الخطة العسكرية لحربكم ضد العرب عام 1967؟ هل النشر يمثل بدعة جديدة في التمويه ، أم أنه نوع من أنواع الاستهانة بعدوكم التاريخي ؟! رد ديان ، ببساطة معجونة بالشماتة : لأن العرب لا يقرأون !

منذ ربع قرن ، أعارني الصديق الشاعر العم أحمد مخيمر ، رحمه الله ، كتاباً حرضني على سرعة قراءته ، لأنه بدوره استعاره ـ خلسة ـ من مكتبة الأستاذ عباس العقاد الذي لا يفرّط في أي كتاب تضمه مكتبته الموسوعية . كان ذلك في أواخر عقد الخمسينات (عز أيام ما عرف بالمد القومي العربي) .

بداية ، لفت نظري غرابة عنوان الكتاب « بروتوكولات حكماء صهيون » فقرأته في العشية ولم أتركه إلا بعد اتمام آخر صفحة فيه . وأذكر يومها أني كدت أطوح به بعيداً ، دلالة على استهانتي بمضمونه واحساسي بأنه كتاب دعائي مليء بالأحلام والأخيلة المتعجرفة!

الحاصل . . إني أعدت الكتاب إلى صاحبه ، حيث بادرني متسائلاً : ما رأيك فيه ؟ قلت ـ متأثراً بغرور الشباب ومناخ المد القومي العربي وإعلامه العنتري الحماسي وهتافه الملعلع برمي إسرائيل في البحر قلت انه دعاية صهيونية طافحة بالخيال اللامعقول . . انه يتحدث عن المخطط اليهودي للاستحواذ على العالم والتحكم به عبر

سيناريو ينقسم إلى تسع مراحل ، تبدأ من تاريخ سبي بابل ( 25 قرناً قبل ميلاد المسيح ) ، بينما تنتهي المرحلة الأخيرة من البروتوكولات في العقد الأخير من القرن العشرين ، بالتحديد ـ 1997 ـ وفي فلسطين الكبرى ( من الفرات إلى النيل ) .

ومن الجدير بالذكر أن بروتوكولات حكماء صهيون تعد خلاصة خطط وقرارات مؤتمر الصهيونية العالمية الذي عقد في بازل عام 1897. وقد تم اكتشافه بعد مداهمة قوات أمن الدولة القيصري الروسي لمقر المؤتمر السري ـ على حين غرة ـ نتج عنه حريق اضطر معه المؤتمرون إلى الفرار ، تاركين بعض وثائق ودراسات المؤتمر التي كان منها البروتوكولات . وقد صدرت الطبعة الأولى باللغة الانجليزية . ومن ثم تواصلت ترجمته إلى أغلب لغات العالم! وتتابعت طباعته سنة بعد أخرى . والغريب أن الكتاب تنفذ نسخه حال نشرها وعرضها في المكتبات التجارية في كافة عواصم ومدن العالم . . بما فيها العربية! وقد ترجم إلى العربية ونشر عدة مرات . وقد قام الأديب محمد خليفة التونسي رحمه الله بترجمته عن الفرنسية عام 1958 ، وأعيدت طباعته للمرة الثانية . وعلى ذمة الأستاذ التونسي ، رحمه الله وجزاه خيراً ، أن النسختين نفذتا بسرعة مريبة! لأن الكتاب لا يقرأه سوى خاصة المثقفين الذين يقرأون ويتابعون . . ولا يهتم به عامة القراء!

وكان الصهاينة ، طوال سنوات صدوره ، ينكرون نسبته اليهم ويتهمون من يفعل ذلك باللاسامية ومعادة اليهود!

الحاصل أن الأهداف والمخططات أو البروتوكولات قد تحقق ثمانية منها فعلاً ، بينما لا يزال حكماء بني يعرب يتجادلون في مدى صحتها !

• وقد ذكرت في مطلع هذه الخواطر السؤال الذي وجه إلى ديان عن مبرر نشر خطة حرب الصهاينة ضد العرب عام 1967 المعروفة حركياً في الأوساط الاعلامية العربية . . باسم : النكسة والوكسة المبرقعة لمعنى الهزيمة . ولو أن السؤال نفسه وجه إلى وزراء الدفاع في الديار العربية والإسلامية . . فأحسب بأنهم سيردون قائلين . . بأنهم قرأوا الكتاب حال صدور طبعته العربية ، وربما قرأوا طبعاته باللغات الأجنبية . . ولكن . .! ولكن \_ هذه المرة ـ من عند الكاتب أقول : ولكن لا داعي لإثارة الفضائح ونكاء الجراح

والمواجع . . الخ ، لأن المولى سبحانه وتعالى قد أمرنا بالستر! وصار الستر ذريعة لغياب حق الاعلام وحجب الحقائق والوقائع والملابسات والأخطاء والخطايا . . الخ . . عن عامة المواطنين!

ومن هنا أصبح من المألوف لدينا ، في دنيا العروبة والإسلام معرفة ما جرى ويجري من أحداث وفتن ومؤامرات وانقلابات وأزمات . . الخ ، بعد أن يموت النظام القائم بالسكتة الانقلابية ويتحول إلى عهد بائد!

فحين يكون الرئيس حاكماً بأمره ، يتربع على كرسي السلطة ، ويتكىء على وسادة الذهب الأصفر أو الأسود!.. لا تسمع وتقرأ عنه سوى معلقات المديح ؛ وهتافات ومقالات مسح الجوخ المكرسة للتغني بمناقبه الفريدة ، وإنجازاته المدهشة ، والألقاب الطاووسية والصفات والأسماء التي لها أول وليس لها آخر! وكأن فخامة الرئيس من جنس الملائكة ومعدن الرسل المعصومين عن الوقوع في الخطأ والخطيئة!

وحتى لا نروح بعيداً ، في العموميات ، خد عندك ، مثلاً ، ركام الأغاني والأناشيد والقصائد المتغزلة في مدح مناقب الرئيس القائد ، والرئيس المهيب ، وعبد الله المؤمن ، وحامي حمى العروبة والإسلام ، ومقاول وباني البوابة الشر. قية ، الخ . . الخ . . واللهم زد وبارك! أضف إلى ذلك غياب أي كلمة نقد أو رأي آخر عن النظام العراقي الديكتاتوري في الصحافة العربية! ولو عن لك التجوال في أرشيفها ، فقد يروعك بأن الاف الأطنان من ورق الصحف المذكورة خالية من كليمة واحدة توحي مجرد إيحاء بأي هنة وهفوة أو عيب وخطأ تخدش النظام ، الكامل الأوصاف ولذا تجد من النادر وجود صحيفة عربية تتجرأ على فضح جرائمه الارهابية وقمعه واستبداده! فجريمة استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه في مدينة حلبجة الكردية الإسلامية في جمهورية صدام الوحشية ـ مثلاً ـ لم تعرف إلا من خلال بعض الصحف المعارضة! فضلاً عن الصحافة الأجنبية .

• وفي هذا السياق ، سمعت من أحد الزملاء الذين يعرفون صدام عن كثب ويعد من أصدقائه القدامى . . أنه لاحظ أن تعامل عبد الله المؤمن مع معارضيه المنتمين لحزب البعث يتسم بالقمع والتصفية ، على الرغم من أن معارضتهم له لا تتجاوز البوح

بالرأي الآخر في اجتماعات الحزب! ولما كان زميلنا المذكور يتسم بالأدب والذكاء، فقد ذكر لصدام حين قابله في معرض حديثه عن تحيز الاعلام الغربي الصهيوني ضد العرب والمسلمين، بأن خصوم نظامه يشوهون سمعته بنشر المزاعم التي تشاع حول استخدامه لكاتم الصوت ضد كل أصحاب الرأي الآخر! المهم أن الزميل ظن بأنه قد أقنع صديقه القديم بوجهة نظره التي طرحها من باب الغيرة على سمعة النظام، وحرصه على استمرار تربعه على كرسي السلطة . . آمناً مطمئناً (مدى حياته) بمنأى عن مخاطر البلاغ رقم واحد إياه! ويقول صاحبنا بأن الرئيس كان طوال حديث الزميل يمج سيجاره الكوبي وينصت إليه، دون مقاطعة أو تعقيب، الأمر الذي جعله يغادره مودعاً وهو مستريح البال . . ولأن زميلنا ليس من مريدي السهر، فضلاً عن أنه سيسافر في الصباح الباكر، فقد راح في نومة عميقة من أول الليل . لكن رنين جرس التلفون بغرفته يقتحم طبلة أذنيه . . قفز من فراشه . . نظر إلى ساعته فوجد عقاربها تشير إلى الثانية فجراً . . رفع السماعة . . فيسمع صوت موظف الاستقبال يعتذر على ازعاجه . . ثم أخبره بأن اثنين من كبار العاملين في القصر الجمهوري في الطريق إليه .

بصراحة ، توجس خيفة . . وبسرعة شديدة استعاد إلى ذاكرته ما باح به من ملاحظات للرئيس المهيب . . الحاصل وصل ضيوفه . . اعتذرا على ازعاجه ، لكن صديقه أمرهما بايصال هدية رمزية في هذا الوقت لعلمه بأنه مغادر بعد سويعات قليلة . شكرهما . . فغادراه . . فعاد هو إلى سريره لمواصلة نومته . . لكن الهواجس حالت دون ذلك . تساءل ـ بدهشة وخيفة ـ لم اختيار مثل هذا التوقيت لتقديم الهدية ؟ هل المسألة عفوية ـ بحكم العشرة القديمة ـ أم أنها مقصودة وذات دلالة ؟

• تطلّع إلى الهدية ، فبدا له من حجم العلبة بأنها قد تكون طقم أقلام مذهب . . أو وساماً . . الخ . . فتح العلبة المخملية ، فإذا بها تحوي مسدساً كاتماً للصوت وبمعيته ست طلقات ! طار صوابه محلقاً في أجواء التساؤلات الساعية إلى معرفة دلالة اختيار هذه الهدية . . بسرعة لملم ملابسه لأن الوقت لا يحتمل ترف التأمل والتفكير . وطار إلى المطار ، مفضلاً الانتظار هناك على البقاء وحيداً في غرفته . وقبيل ركوبه فوجيء بزوار الفجر يقودانه إلى صالة كبار الزوار . وفي الطريق راح يبسمل ويحوقل وهو

في حالة نفسية لا يغبط عليها . ولم يسترد هدوءه المعهود إلا حين رمى نفسه على مقعده المخصص له في الطائرة المغادرة إلى بلاده . أقلعت الطائرة ، بينما زواره يلوحون بأيديهم بصورة بدت له أنها تحمل تحية الوداع المريب!

ومن يومها ، ودع بغداد الوداع الأخير . . وكف عن عادة ابداء النصائح الرقيقة لأصدقائه الكثيرين المتربعين على كرسي العرش . .! ولم ينس بعد ذلك أن يعتذر لسيدنا عمر بن الخطاب ويترحم عليه وهو يستدعي إلى ذاكرته قولته الشهيرة « رحم الله من أهدى إليّ عيوبي »!

أما الهدية اياها ، فقد صارت عرفاً تقليدياً لكل صحفي عرف بطول لسانه وصراحة قلمه في قوله الحق!

وكان يمكن أن يستمر نظام صدام حسين بمنأى عن النقد ، بعيداً عن الاعلام الذي يفضح سيئاته وخطاياه ، وكل ممارساته المشينة لعهده ! ولكن جريمة اجتياحه واحتلاله لدولة الكويت ، وعربدة واستباحة عصاباته لها . . النح . . كانت سبباً محرضاً على فضح عورة النظام ورئيسه الهمام !

ومن يومها ـ 2/8/1990 ـ أمطرت غيوم التعتيم الاعلامي سيلاً من المعلومات والنوقائع والأخبار والأسرار المكرسة لقولة الحق المدعمة بالبينات والأدلة ، الموثقة بالدم والدموع والممارسات المأساوية ، التي قامت بها المنظمة السرية التي تحكم العراق الشقيق ، متسترة بقناع حزب عربي قومي ، مسلحاً بشعار : وحدة ـ حرية \_ اشتراكية !

وهكذا عرف الرأي العام العربي والإسلامي بأن العراق تتحكم به منظمة سرية ، عبر شهادات أهل البيت الحزبي البعثي ، الذين أجبرهم رأيهم الآخر المعارض لرئيس المنظمة ، على الفرار والنفي القسري واللجوء السياسي إلى العديد من عشرات البلاد العربية والأجنبية على حد سواء!

\*\*\*

# الأستاذ حسن العلوي ومجابهة الأعلام الكاذب

•شهادة الأستاذ حسن العلوي ، المفكر والكاتب السياسي العراقي التي أدلى بها عبر برنامج حوار وقضية من تلفزيون دولة قطر \_ وعرضت مرات عديدة في أغلب محطات التلفزة العربية \_ أقول بأن هذه الشهادة تمثل المجابهة الاعلامية المطلوبة لفضح وتعرية نظام صدام ، بالإعتماد على الوقائع والأدلة ، والممارسات الشاذة المترعة بالارهاب والفتن ولوي الحقائق ، الى آخر ما كان مجهولاً مستتراً عن المنظمة السرية التي تتحكم بالعراق !

ولم يكن الأستاذ العلوي بحاجة الى ركام السباب والمثالب والرذائل ، التي توصم بها هذه المنظمة وعرابها المهيب ، كما يفعل بعض الاعلاميين! حسبه \_كما فعل الادلاء بشهادته حول سلوك وممارسات المنظمة تجاه معارضيها داخل وخارج العراق ، فضلاً عن فعلتها في الكويت \_وقبلها في حربها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية . . أقول حسبه التعريف بسلوكها وممارساتها . . لأن التعريف والاعلام \_ في حد ذاته \_ سبة ووصمة تدين وتشين نظام صدام ، وتفضح كذب ونفاق شعاراته العروبية والاسلامية والانسانية . . الخ .

ومن هنا لقيت شهادته الجريئة المتزنة الصادقة (الطالعة من القلب)، والصادرة عن المعاينة والمعاناة، قبولاً وإقبالاً منقطع النظير! الأمر الذي يدفع الكاتب الى القول \_ دون مبالغة أو مجاملة \_ بأنها شهادة جامعة مانعة!

أولاً: لأنها شهادة أحد أبناء النظام (لا المؤسسة اياها!) وعضو قديم في الحزب. . ومارس المسؤولية في مجال تخصصه وقدراته .

وثانياً: لأن الشهادة تتكىء على الوقائع الموثقة بالمعلومات والأسماء والتواريخ و . . كافة البينات والأدلة ، التي تؤكد للسامع بأنه شاهد حق . . شاف كل حاجة ، وعانى هو وأقاربه ورفاقه في المعارضة من ويلات وبلايا المنظمة السرية التي تجثم على كاهل أخوتنا العراقيين منذ تأسيسها حتى الآن !

وثالثاً: لأن الشاهد معارض صحي ايجابي -ان صح التعبير- يعي بأن المعارضة ليست ترفاً فكرياً، ولا مراهقة سياسية، بل معارضة واعية تمثل الوجه الآخر للحكم والسلطة!

فعلى الرغم من أن الشاهد عانى ولحق به الأذى والضرر من الرفاق المتبرقعين بشعارات وأهداف الحزب . . فإنه باح بقولة الحق . . بموضوعية مفعمة بالحزن والأسى ! بدون اللجوء الى عدة الردح والشماتة التي ألفها الناس ومجها السامع ، لأنها لا تؤدي الى طائل ، مهما كانت قوة لعلعتها ومتانة عضلاتها الصوتية !

إن أي مراقب لعملية تنفيذ سيناريو عملية احتلال دولة الكويت ، وما تمخض عنها من مآس وفتن ودمار . . الى آخر حلقات السيناريو المأساوية استيقن الآن بأن هذه العملية الاجرامية قد تم التخطيط لها منذ سنوات طويلة ! فضلاً عن أن آثارها ونتائجها النهائية ستتجاوز مسألة احتلال الكويت لتشمل الأمة الاسلامية قاطبة !

ومنذ الأسابيع الأولى ـ بل الأيام الأولى ـ التي تلت الاحتلال الغاشم ، حذر العديد من الملوك والرؤساء العرب والمسلمين ، فضلاً عن المئات من المفكرين وعلماء الدين ، والاعلاميين والمبدعين والحكماء والباحثين ، والبهاليل « المجانين » و . . و . . و كافة الغيورين على الأمة الاسلامية ، من الأخطار والفتن والتحديات التي تستهدف وجودها ، وتسعى الى تحطيم قوتها وابتلاع ثرواتها ، وشب نيران النعرات القبلية والعرقية والمذهبية ، وكافة أنواع الفتن التي دأب أعداء الاسلام والمسلمين على اشعالها كلما أتيحت لهم الفرصة ! وبمعنى أصح ـ ان شئت الصراحة ـ أقول كلما أتحنا لهم ـ نحن معشر المسلمين ـ فرصة اشعالها !!

#### \*\*\*

## شماعة اسمها المؤامرة!

● أقول ذلك بسبب شيوع نظرية المؤامرة واستحواذها على أذهان الكثيرين ـ من الخاصة والعامة ـ لتفسير وتبرير ما جرى ويجري في الديار العربية والاسلامية! وكأن هذه المؤامرة مسألة حتمية قدرية ، لا يمكن التصدي لها الا بتصريحات ومظاهرات وهتافات ابراء الذمة ورفع العتب! ولا يمكن مجابهتها الا باعلان الجهاد الاعلامي ؛ وكيل السباب والشتائم لليهودية الصهيونية والأمبريالية العالمية ، ولوم الآخرين وتعليق أسبابها على شماعة ، وشجب المتآمرين على الأعداء التاريخيين والمعاصرين! وكفى الله المؤمنين على الفادرين على افشال المؤامرة وأهدافها وتحدياتها الخطيرة .

وأرجو ألا يظن القارىء بأني أنفي وجود المؤامرة . . لا سمح اللَّه ! لكني أرفض

تفسير أسباب وجودها ، ومبررات حضورها والتي تعفينا من المسؤولية ، بدعوى أنها مستوردة من خارج حدودنا الجغرافية ، وليست ساكنة في عقولنا وسلوكنا ، وتحتل وجدانناونفوسنا!

أي نعم ، ثمة مؤامرة قديمة جداً ، وما زالت مستمرة الى يومنا ، وربما تستمر الى حين ساعة القيامة ! ولا أحسب انساناً غيوراً على العروبة والاسلام ، وحريصاً على كينونة ووجود الأمة الاسلامية ، يمكن أن يجادل ويشكك في وجود المؤامرة . . وبخاصة بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين الذين عشنا ونعيش في القرن العشرين . . حيث رأينا وعايشنا تحقق العديد من أهداف المؤامرة وعانينا منها ، على كافة الأصعدة ، ومع ذلك لانزال في غفلتنا وغفوتنا !

وإذا خطر لنا التصدي لمجابهة التحديات التي تستهدف وجودنا ، أعلنا الجهاد الإذاعي الاحتفالي ، وشرعنا في صياغة قرارات وتوصيات لتنفيذه! وإذا صحونا من غفوتنا ، فإن فعلنا لا يتجاوز الهبّة الحماسية العاطفية الآنية المؤقتة القصيرة النفس ، والتي سرعان ما تعود الى حالتها الأزلية المعهودة! ومن ثم نطيح في بعضنا جهاداً واحتلالاً ، وفتناً وحروباً أهلية ، ومعارك اعلامية مدججة بأسلحة العمالة والتخوين والردح وما الى ذلك! ومن ثم نلوذ بالصمت المريب ، ونعود الى رقدتنا الفولكلورية وكأن شيئاً لم يكن!

\*\*\*

# هل يتحقق الحلم الصهيوني عام 1997؟!

• وفي هذا السياق . . يقول ناشر بروتوكولات حكماء صهيون ، عام 1980 ، منشورات فلسطين المحتلة ) يقول الناشر : عندما استأذنا المؤلف (المؤرخ عجاج نويهض) بإصدار الطبعة الثانية رجوناه اعداد مقدمة جديدة ، فقال : ماذا تغير في البرنامج الصهيوني حتى نغير مقدمة الطبعة الأولى ؟ إن بين الطبعتين مسافة زمنية تقرب من الخمس عشرة سنة ، كانت كلها زاخرة بالأحداث التي تقيم الدلائل ، غير القابلة للدحض ، على أن كل ما ورد في البروتوكولات كان من صنع حكماء العدو الصهيوني ، كما تؤكد تصميم العدو على الاستمرار في برنامجه الاجرامي .

وفي المقدمة التي كتبها المؤلف نويهض يذكر (في الصفحة الثالثة) بأن البروتوكولات هي المخطط الذي وضعه رجال المال والاقتصاد اليهود لتخريب المسيحية والبابوية . . ثم الاسلام! وقد قرر أصحاب البروتوكولات أن يتم تنفيذها في خلال مئة سنة ، قبل عام 1997 ، اذ يعتقد اليهود الصهيونيون أنهم سيستولون على العالم ، ويقيمون ملكاً يهودياً داودياً ، له من الحيلة والوسيلة ما يمكنهم ، وهم أقلية ضئيلة ، من حكم العالم بأسره حكماً أوتوقراطياً ، بحيث لا يجاوز الدين اليهودي التلمودي دين آخر . . لا مسيحية ولا اسلام!

ويشير المؤلف نفسه الى أن ظهور بروتوكولات حكماء صهيون ، سنة 1916 ، في بلاد الانجليز ، أثر الثورة البلشفية (1917) التي أطاحت بحكم القياصرة . غير أن العرب والكلام ما زال للمؤلف \_ لم يقفوا عليها ، ولم يتسن لهم ذلك الا في منتصف هذا القرن والى حد قليل ، وعلى نطاق محدود ( انتهى كلام المؤلف ) .

ومن تحصيل الحاصل أن نقرر \_كما ذكرنا في مقدمة هذه الخواطر\_ حرص الصهاينة على انكار نسبتها اليهم ، وعلى الحيلولة دون وصولها الى القراء في ديار المسلمين . . فضلاً عن عامة القراء في كافة بلاد العالم! الى درجة أن هنري فورد (الجد) مؤلف كتاب اليهودي العالمي ، حين سئل عن رأيه في البروتوكولات ومدى صحتها . . رد بجواب موارب ، قال فيه : إن التعليق الممكن قوله بهذا الصدد هو أنها تنبأت تماماً بما يجري اليوم (تاريخ سؤاله) وقد تطابقت ، بحذافيرها كافة ، التغييرات والأوضاع العالمية التي حدثت اليوم . . وما تزال كذلك حتى هذه الساعة (مقتبسة بتصرف عن الطبعة للكتاب 1988\_مقدمة الناشر\_دار النفائس\_بيروت) .

• والحق أن مسلسل التآمر والعدوان والغدر وخيانة العهد والمواثيق الصادر عن اليهود ، يعد أطول مسلسل تآمري ضد الإسلام والمسلمين! والغريب ليس في العرض المستمر للمسلسل . . بل في المتفرجين عليه ، وكأنهم يشاهدون مسلسلاً تلفزيونياً مسلياً طافحاً بالإثارة ولا يحفلون بما فيه من المآسي والدماء والدموع والشماتة والكوميديا السوداء والمضحكات المبكيات والشخوص المعقدة ذات الوجوه المتعددة و . . كافة عناصر وبهارات المسلسل التلفزيوني التجاري!

• بقي علي أن أقول بأن خواطري ، حول هذا المسلسل ، تداعت الى ذاكرتي ،

بعد جريمة احتلال دولة الكويت من قبل المنظمة السرية التي تسلطت على العراق وحكمته بالقمع والارهاب وغياب حقوق الانسان، وحضور العيون والجواسيس والمخبرين المكرسين لملاحقة كل مواطن ومقيم في العراق الشقيق! الى درجة أن الإنسان هناك بات يخشى من عياله وأهله وعشيرته وجيرانه!

وكنت قد ذكرت ، في تقرير سابق ، شهادة فلسطيني مسن . . عايش وعانى من الارهاب الصهيوني ضد سكان فلسطين المحتلة . . فبعد أن شاهد العربدة الابليسية التي استباحت الكويت وعاثت فيها سلباً ونهباً وقتلاً وتدميراً واعتقالات عشوائياً ، لا يحفل بأي أخلاق عربية ، وتعاليم وقيم اسلامية ، وقوانين وتقاليد وأعراف دولية انسانية . أقول بعد أن شاهد ذلك كله ، حلف باللَّه ثلاثاً بأن ما فعلته قوات وعصابات المنظمة الارهابية السرية الحاكمة المتحكمة في العراق . . فاق وبز ما قامت به العصابة الارهابية الصهيونية التي تحتل فلسطين المحتلة !

ولعلني لا أذيع سراً ، حين أقول ، بأن الأوساط الصحفية والمنتديات السياسية ، اعتادت اتهام الزعيم الفلاني والرئيس العلاني ، بوصمة العمالة لأي دولة أجنبية! صدّق أو لا تصدق ؟! ومن حقك أن توافق أو تختلف مع هذا المنحى . . فهذا شأنك . . ولن أجادل فيه لأن التهم تطلق جزافاً بدون بينة تبرهن على صحة هذا الزعم ، لأن الأهم من ذلك كله هو : ممارسات وسياسة النظام الفلاني التي تؤدي ، في النهاية ، الى تحقيق الأهداف الصهيونية . . فالعبرة \_ كما ترى \_ تكمن في نتيجة وآثار سياسة هذا النظام وتجييرها لصالح الصهيونية العالمية . . بغض النظر عن انتماء النظام ورئيسه الى فصيلة التقدميين العلمانيين أو الى عشيرة الرجعيين المؤمنين!

ومهما تكن النتيجة التي سينتهي اليها احتلال المنظمة السرية لدولة الكويت ، فإن المحتلين بوعي أو بدونه قد أسهموا في تنفيذ مخطط سيناريو المسلسل الصهيوني الطويل ، كما أنهم حققوا لاسرائيل في غضون ستة أشهر (التي أعقبت احتلالها للكويت) ما عجزت اسرائيل عن تحقيقه خلال ربع قرن (من نكسة حرب 1967 الى جريمة احتلال الكويت 1990).

ولا حول ولا قوة الا بالله!

# الكلمة الرصاصة

طوال الأسبوعين اللذين أعقبا الاحتلال الغاشم ، كنت أتردد على دار القبس ، حيث ألتقي هناك بمجموعة من الزملاء الصحفيين العاملين في صحيفة القبس . .

وفي صبيحة يوم الغزو ( 2/8/1990) كان هناك أغلب العاملين في الصحيفة وبمعيتهم عدد من الزملاء العاملين في الصحف الكويتية اليومية التي تقع في شارع واحد «شارع الصحافة» وكان الجمع يلتقي بمكتب الزميل فريد حلاوة ، سكرتير تحرير الصحيفة . . وأذكر ، في أول أيام الغزو ، أن الاتصالات كانت تجري بين العاملين في القبس وبين ناشريها حيث جاء الخبر قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً بضرورة مغادرة الزملاء لمبنى الصحيفة لأنها لن تصدر . ويبدو أن ناشري الصحف الكويتية قد اتخذوا قرارا بعدم الصدور طوال فترة الاحتلال . ولذا فإن عدد الخميس الصادر في 2/8/1990 هو آخر عدد يصدر من الصحف اليومية الكويتية . وأحسب أن هذا العدد لم يصل إلى غالبية المشتركين وبقية القراء لأنه لم يتسن لدور الصحف توزيعه . . ففي لم يصل إلى غالبية المشتركين وبقية القراء لأنه لم يتسن لدور الصحف توزيعه . . ففي المعابع والمخازن وعلى مداخل ادارة التوزيع وبين الأروقة والممرات .

وقد لاحظنا أن قوات الاحتلال لم تقترب من شارع الصحافة ، حيث تقع مباني أغلب الصحف والمجلات الوطنية . وقد ظلت دور الصحف بمنأى عن أي ما يضيرها قرابة العشرين يوما التي أعقبت الاحتلال ، الأمر الذي مكننا من التجمع صبيحة كل يوم في صحيفة القبس! ومن ثم ينتقل بعضنا إلى مبنى صحيفة الوطن فترة الظهيرة .

وفي اليوم الثاني من الاحتلال، قامت السلطات المحتلة بقطع الاتصالات الخارجية، فلم يبق لنا سوى محطة [CNN] الأميركية لتصلنا بأخبار العالم الخارجي. ولعل وجودها هو أحد أسباب تجمعنا اليومي في القبس. وكان جل الحاضرين من الزملاء العرب. فبعد اليوم الأول من الغزو لم أر في تجمعنا اليومي سوى الزميل غازي الجاسم من الزملاء الكويتيين. فالبعض منهم اختار النزوح بمعية أهله. والبعض الآخر راح يصدر صحفاً ومنشورات سرية وانضم إلى اللجان الاعلامية المنبثقة عن اللجنة الشعبية لكل منطقة ليقوم بدور اعلامي تحريضي يجابه من خلاله الاحتلال الغاشم وتحدياته!

### المصحود الشمبي

تصدر بحت الإحبادي ١٥ اغـسطس ١٩٩٠ العدد الخاس

السيان حال حركة المقاومة الشعبيية الكوبتية (حماك)

#### الإفتتاحيه

رب الحربه مليء بالامل والتضميات

الغزو البربري للجيش العراقي البراضي التريت في الثاني من المسلس الجاري ، أول احتلال اجنبي المسلس الجاري ، أول احتلال اجنبي المدونة المحديث ، فهذه المدونة المحديث ، فهذه المدونة المحديث ، فهذه المحديد ، قال المحديد المسلمة ، لم تمن عسكريه اقليب اول عالميه مع أنها كانت محميه بريطانيه منذ بناير عام ١٩٨١ ، يونية ، ومنذ استقلالها في ١٩ من يونيو ، ١٩١١ ، وهي تحافظ على موقف منوازن من المسراع بين الشرق والغرب منوان من المسراع بين الشرق والغرب المنات معانة مرموفة في حركة عدم واحتلت مكانة مرموفة في حركة عدم وأسات الدولة وبدوس اقدام الغزاة والمن الكويت في يوم صيفي غامض. ولكن الشمية الدولة وبدوس اقدام الغزاة وقيم التقدم والوطنية ، رفض من حضن للدولة الدستورية وعشق الحريه وقيم التقدم والوحدة وعودة الغرع الي الاصياء الشعب وقيم المناع على عودة الشرعية المناع الشعب الدولة بمؤسساتها البالمية والمنظمات والدم على عودة الشرعية الدستورية بمؤسساتها البالمية والمنظمات المتحددة وهذه المقاومة منظمة الأمم المتحددة وهذه المقاومة منظمة المتحددة وهذه المقاومة منظمة المتحددة وهذه المقاومة منظمة المتحددة وهذه المقاومة منظمة المسلم بالارض والدفاع عن الوطل

مساور سون. ۱- التمسك بالارض والدفاع عن الوطن بنل السبل المتوفرد وعدم الهرب من البيوت والمساكن والبقاء على ارض الكويت ،

بعوية ٢- التجاوب والعمل مع لجان العمل الشعبي السلمية في كل المناطق كل حسب تخصيصه ،

٣- الاقتصاد في استهلاك الأكل والمواد الغذائيه وتوزيعها بين العوائل بصورة تناسب كل حسب حاجته وعدد افراده ، احب علم المساليب المقاومه السريه والعلنيه ضد قوى الاحتلال مثل تظاهراه في العمل الصحى والاحياء والتطوع في العمل الصحى والاساني ودفع الشماب الانخراط في الخلايات السريه المقاومة بعد التدريب والالتزام بمفاهم الربط والضبط والسريه ،

ودرب الحربه طويل ومليء بالتضحيات وا"زلام وأن الكويث المحرره من الغزاة لابد أن يشرق فجرها عما قريب باذن الأبد

#### ارفعوا الاعلام على البيوت

فلنرقع أعلام الكويت على بيوننا جميعاً ، فلنقح بقعل ضد الاحتلال ، فليرقرف علم الكويت على بيوننا عاليا خفاقاً ،

#### ماهي الطيارات التي سرقها الاحتالال

المدر النسي - المطار المحلوة المحدد المصادر المطالعة المحادرات التي سرقتها قوات كانت كالتالي : ( ^ ) باص جوي ( ^ ) باس جوي ( ^ ) بوسنج ۲۷۷ ( ^ ) بحلق المحادرات المحادر

استشهاد حلفل استشهاد حلفل امام عدتي امه برصاص الاحتلال استثب على العلاوتي ١٢ سنة عين المام على المام المام على الما

#### لانريد المزيد من الاشاعات والإخبار غير الدقيقة

عبير الدويعة مسره تسبي - على الدويعة من بيانات مسره حصلت الجريدهاعلى مجموعه من بيانات مسره فسير في الكويت وهو أمر محمود ومطلوب ويديا على انذا لازلنا كشبب الوياء وأجياء وشرعته الدستوريه والذي بدونها مست مثا الوطن الذي ندرة ، المستورية والذي بدونها النمان عن أصلاق الشائمات تحت تأثير المماس والرغمة في حملة الوطن ، فألمثل الكويتي بقول الصبح يكذب الليل فلا الكويتي بقول الصبح يكذب الليل فلا يناع لان ترفع امالنا بالشائمات ويض لن يناع لان ترفع امالنا بالشائمات ويض لن في المر شيم ان ما صدام أو وعودة الحكومة الشرعية واستنباب الامن وعودة الحكومة الشرعية واستنباب الامن الخوانات حتى التي تاتي من الخوانات حتى التي تاتي من الخوانا الخوانا السلبي اكثر من الايجابي السلبي اكثر من الايجابي السلبي اكثر من الايجابي

#### المدنيون العراقيون بداوا. باحتلال البيوت الخاليه

بدات جحافل من العراقيين القادميين من مناطق مختلفه من العراق باختلال المساكن الخاليه من ادلها ، ولدا فاننا نهيب بمواطنينا بعدم مخادرتهم لبيوتهم والتمسك بوطلهم وارضهم بدلا من التشرد

#### ساعدوا الجنود العزاقيون على تسليم انفسهم

يرغب العديد من جنود الجيش العراقي. بتسليم انفسهم حيث يتخلون عن ملابسهم العسكرية ويطلبون ملابس مدنية للهروب ، فساعدوهم وحاولوا أن تكسبوهم فهولاء الجنود مظلومون ،

#### مامعنى العصبيان المدنى

رسسية . ويعنى ذلك ضمن مايعنيه الإمتناع عن الذهاب للعمل واغلاق المجال التجاريه ، لقد نجح العصيان المدنى وكان واضحا أن هناك شللا قد سيطر على العديد من أماكن العمل ، فلندعم هذا العصيان ولنلتزم به ، قال رسول الله (ص): يا معشر بني هاشم، لا يجيئني الناس بالاعمال، وتجيئون بالانساب. (حديث شرسف)



بسم الله الرحين الرحيم **وجا النصر إلا** 

ن عند الليب

حذق الله العظيم

و نبخها وتو زیمما .

المحد الرابع / ٢٥-٨-١٩٩٠

يرجى نحويرها

[ افتتاحیة

### 

آخر القيم التي تشكل بنيان الشخصية الاسلامية التي نقراً عنها في كتب السير و التراجم والتباريخ فضلا عن القرآن الكرم والسنة النبوية الشرينه. عن القرآن الكرم والسنة النبوية الشرينه " نافعة .. المحاصل - ياجماعة الخير - ان هذه التعداد القادمة .. لان "الصرخة" من الجميع ويهتف بها الكل - المواطن والمقيم - رافضا الاحتلال والملول "النفريونية" الماسخة والمكتوفة "زليط ملط" ربي كما خلقتني!!!



تقوم عصابات مسلحه فلببنية تتكون من ٣-٧-افراد بسطو ونهب عدد من البيوت الكويتية وحاصة التى يعملون أو عملوا بها سابقا، فقد عامت احدى هذه العصابات المنحرفة بالهجوم على بيث فن المالديه وسرفة كل ما خف وزنه وغلى نمنه بعد تشبد راعي البيت المسن وحادماء الهندمان وتهديدهم ونحن بدورنا نحمل السفارة الفليينية كامل المسؤلية غاء بذلك وتفنيش رعاياها الذين اسكننهم في ببت لم بكمل بناءه والذي اصبع بؤرة فساد وانحراب بكمل بناءه والذي اصبع بؤرة فساد وانحراب مع بعص الفلينيين الشرفاء لكي بنالوا العفات مع بعص الفلينيين الشرفاء لكي بنالوا العفات اللازم .. كما نحذر المواطنين والمقيمين من هذه الشالة المنحرفة وانخاذ اللازم حفها، وبحق القول

حنا: ان است اكرمت الكريم ملكته وأن أنت اكرمت اللئيم تمردا

مبادرات الفادة العرب والمسلمين لمل القضية الملسطينية جميعها مبادرات "تلغزيونية" اعلامية نطلق لاحتواء روح الجهاد والاستشهاد .. واللعب تعواطف الراغتين في الحهاد والاستشهاد عبر تعبئة اعلامية مرقب القرب وقوصت اركان تضامنهم بت النرسانة العسكرية الغربية آلى المنطقة ... آحر البنائج الوجيمة التي ترتبت على اجتياح وأستمرار أعنلالها. ألواحد هناكا ككتب غليلا سياسيا رصينا ينسابه فه حضرات المعلقين عبر الاذاعات الناطقة بالعربية في النسرق والغرب ... بل انه يكتب بلسان أن العادي المتمثل في المواطن والمقيم الذي احدار أن يصمد ويدافع عن بينه ووطنه الصغير، يكنب باسم كل الناس، مناه مثل كل كانت وكاتبة في هذه الصحيفة، مداده نبص الشَّعب من الْكُوبتيين بالجنسية والانتماء .. والكويتيين بالوجدان والنقل را الاحتلال كريه وبغيض، ومع ذلك فان له "منافع" تنفد من ناب "رب ضارة نافعة" وأول مائدة لا تعدلها عائدة هي: اللجوء الى المولى سبحانه وتعالى وإلا سنجاد به قبل وإتناء وبعد كل صلاة وقى كل مكان وزمان، لان الناس هنا يعتندون \_ بَحق \_ ان الله حق وعدل ودوة. ومن هنا فانهم لا يضيعون وفتهم في الحديث عن "المبادرات" التي استهلت على الَّديرة والخليج من صوب! بل يستمعون الى ما بعيد ص النَّعَبِثُةُ والآحتشاد والصبر والصمود، وما الى ذلك مَمَا يعرفه الجميع. أما الفائدة التي اكتسفها جو آهر جن" المحنة بمحك الفعل و الآنجاز .. فامها تكهن م سبوع روح التراحم والتكافل و التكاتف .. و .. الى

« صرخة » صحيفة يومية سرية 1990/8/14

## الصحافة الثعبية التعبوية

● صحيح ان صحف ومجلات الكويت غابت عن القراء ابتداء من 3/8/1990 الا أن الصحافة البديلة ظهرت خلال الأسبوع الأول من الاحتلال بصورة صحف ومنشورات وملصقات وكتابات وعبارات تعبوية تحريضية احتوتها جميع جدران المدارس والمرافق العامة وغيرها . . ويجدر بي التنويه بأن صحافة الجدران كان يحررها الصبيان والفتيان ، الذكور والاناث ، على حد سواء . وكان جنود الاحتلال يعمدون إلى مصادرة ما يخطه الفتيان في الصباح . . الذين يقومون بدورهم بمعاودة كتابة ما يعن لهم من عبارات وشعارات في العشية وقد اعتقل العديد من الفتيان بسبب هذه الفعلة !

وبعد أسبوع من الاحتلال كانت جميع محافظات ومناطق الكويت المحتلة تصدر مطبوعاتها السرية .

ووسط هذا المناخ الاعلامي ، صدرت الصرخة عن اللجنة الاعلامية الثقافية للجنة منطقة كيفان الشعبية . ففي اليوم الثالث من الاحتلال لقيت الأخ الدكتور بدر الشيباني ، الأستاذ بكلية التربية بجامعة الكويت ، فاقترح عليّ اصدار صحيفة سرية . . وقد لقي اقتراحه هوى في نفسي ، ولم يمر على الاقتراح سوى سويعات قليلة حتى كنا نجتمع في منزله لاصدار العدد الأول من الصرخة الذي صدر بتاريخ 14/8/1990.

وقد جلب الدكتور بدر الى منزله جهاز كمبيوتر وماكنة التصوير . . وكان يقوم لوحده بطباعة واخراج واستنساخ «صرخة» فضلاً عن اسهامه في تحريرها وقيامه باخراجها .

وقد صدرت صحيفة صرخة ، في البداية ، بأربع صفحات تحوي الكلمة التحريضية والقصيدة التعبوية والأخبار والمعلومات والمقالات والخواطر والمقابلات الصحفية مع بعض الجرحى العراقيين الرافضين لمهمتهم التي أقامت العالم ولم تقعده! والحق بأن الدور الذي قام به الدكتور الشيباني محفوف بالأخطار . . لأن منزله يضم كل الممنوعات التي حرمت اقتناءها السلطة المحتلة . فقد كان منزله يحتوي على أجهزة كمبيوتر واستنساخ «تصوير» وكاميرات تصوير وآلات طباعة وكميات كبيرة من الورق والأحبار .

وكانت ليلى محمد صالح وسعدية مفرح وغنيمة زيد الحرب، وموضي المفتاح يمثلون أسرة تحرير صرخة، أضف إلى ذلك العديد من المندوبين الذين يزودون الصحيفة بالأخبار والمعلومات مثل: لولوة محمد الرشيد (المحامية) وعبد الله عبد القادر تيفوني ومحمد عبد الله الشهاب وغيرهم ممن لا تحضرني أسماؤهم ساعة الكتابة!

#### \*\*\*

## كيف توزع الصميفة؟

• أما مهمة التوزيع ، فقد كان يتولاها نخبة من شباب مناطق كيفان والشويخ والمخالدية والشامية والفيحاء ومشرف وبيان والشعب والجهراء والأحمدي ، أتذكر منهم : حسن فلاح الشبعان وأحمد محمد الكعكي (سعودي) وصالح ومشعل الصقعبي وعبد الله المذن (بوصلاح) ووضاح سليمان الفهد وأحمد الراشد واحسان الساير وحسين علي المنصور وغيرهم (من الجنسين) . ولعل توزيع الصحيفة السرية هو أخطر مهمة في عملية اصدارها ، سيما إذا علمنا أن نقاط وحواجز المراقبة والتفتيش مزروعة في كل مكان . ويجدر بي ، في هذا السياق ، الاشادة بالدور الشجاع الذي قامت به المرأة الكويتية في عملية التوزيع المحفوفة بالأخطار . فقد أصدرت السلطة المحتلة فرمانا قراقوشيا يقضي باعتقال كل من يضبط بحوزته مطبوعات وطنية مثل الصرخة ومثيلاتها . وقد اعتقل العديد من الشباب بجريرة اقتناء المنشورات والصحف الشعبية التعبوية التحريضية !

وعلى الرغم من أن شهادتي في الصرخة مجروحة ، فإنه يمكنني احالة القارىء إلى

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الشاب أحمد الراشد قام بتوزيع «صرخة» و ۲۲۱ فبراير» وشريط هنا الكوويت

شهادة الأخوة الأعداء التي تبدت في ردة فعلهم الشرسة ، حيث راحوا يداهمون المنازل ويقلبون عاليها سافلها ، بحثاً عن الممنوعات السالف ذكرها . فضلا عن تفتيشهم للسيارات واعتقالهم لكل من يضبط متلبسا بحيازة الممنوعات الاعلامية والابداعية الرافضة للاحتلال ، المحرضة على مقاومته ودحره .

وقد طاش صواب السلطة الارهابية المحتلة حين وجدت الصحافة الشعبية المناضلة حاضرة في كل مكان تداهمه . ولا أعرف ما حدث لها حين سمعت بعض الاذاعات العربية والأجنبية تبث أخبار المقاومة الكويتية العسكرية منسوبة إلى الصحف السرية الصادرة من داخل الكويت المحتلة . ذلك أن نسبة هذه الأخبار إلى الصرخة ومثيلاتها يدلل على أن نسخا منها تتسلل ، عبر الحدود ، بمعية النازحين من المواطنين والمقيمين على حد سواء .

ولذا ، اعتبرت السلطات العراقية المحتلة الغاشمة حيازة أي مطبوع وطني تحريضي سري جريمة تستوجب الاعتقال والتعذيب والتحقيق والعقاب والقمع الذي يصل إلى حد الاعدام!

• وكما ترون ، فإن ردة فعل المحتلين تجاه صحافة الصمود والمرابطة والمقاومة تشي بأن هذه الصحافة فاعلة ومؤثرة تستوجب المصادرة والاحتواء . . بشتى السبل والوسائل! ولا أحسب أن الأخوة الاعداء يتخذون هذا الموقف الغاضب الا لشعورهم بأن هذه الصحف والمنشورات السرية تقوم بدور تعبوي نضالي تحريضي لا يقل أثرا وخطورة عن السلاح والمقاومة العسكرية!

وقد راح المحتلون يكثفون من مداهماتهم للبيوت وتفتيشهم للسيارات بحثا عن الأماكن والأشخاص الذين يصدرون هذه المطبوعات الوطنية المناوئة للاحتلال والمحرضة على المرابطة والصمود.

وكانت الصرخة تصدر خمس مرات في الأسبوع . . لتعذر صدورها يومياً بسبب اصرار أخينا د . بدر الشيباني ، على أن يقوم بمهام إخراج ومراجعة وطباعة وتصوير استنساخ كل عدد بنفسه ! وكان يساعده في الكثير من الأحايين ابن اخته الفتى طارق حسين على المنصور .

وتمكنت الزميلة سعدية مفرح من مقابلة بعض الضباط والجنود العراقيين الجرحى . . وأجرت معهم لقاءات صحفية جريئة ومثمرة . كما تمكنت من لقاء الممرضات الفلبينيات اللواتي تعرضن لعمليات اغتصاب من قبل بعض جنود قوات الاحتلال وأجرت مع أفراد الجماعتين مقابلات صحفية أثارت اهتمام وإعجاب القراء . . واغضبت واستفزت السلطة الإحتلالية الارهابية .

وكانت الأديبة ليلى محمد صالح مستعدة للقيام بأي مهمة ما دامت من أجل الديرة وصالحها . ولذا تراها تقوم بتوزيع الصحيفة وتزودها بالمواد الصحفية التي تصيغها هي أو الآخرون ، وتعمل مخبرة صحفية لا تمل أو تكل من جمع الأخبار الصحيحة الموثقة . وتكتب المقالات المكرسة لدور المرأة في مقاومة الاحتلال .

أما بنت محافظة الأحمدي الحجية موضي المفتاح ، فقد كانت تنافس كونا في بث الأخبار والذي منها! فضلا عن اسهامها في تحرير بعض مواد أعداد الصحيفة .

وقد أسهم الزي الاسلامي \_ أو الحجاب ان شئت \_ بدور بطولي نضالي دوّخ الاخوة الأعداء وأثار بطشهم وعربدتهم! فكان الزي خير حجاب لستر الممنوعات المذكورة عن أعين رجال أمن القوات المحتلة .

وقد تفنن الموزعون في ابتداع أساليب التمويه والاخفاء . . فتراهم تارة يضعون نسخ الصحيفة في كيس بلاستيك ثم يحشرونه في كرش خروف أو معدة سمك الهامور أو داخل ثمرة قرع أو بطيخ . . وما إلى ذلك . وكان الاخوة الأعداء بدورهم يتعسفون في التفتيش ومداهمات المنازل والمساجد والديوانيات ، سعيا وراء الخلايا التي تنزف الكلمات التعبوية التحريضية الرافضة للاحتلال الغاشم المتصدية له بالكلمة الطلقة والقلم المدفع!

كان بيت د . الشيباني ، في منطقة كيفان ، عرضة للمداهمة في أي لحظة . . وكانت جميع المحظورات والممنوعات عما أسلفت تتكدس في جنبات وغرف

البيت. وحتى حديقة المنزل الخارجية كانت مزروعة بالأسلحة والقنابل اليدوية وغيرهما. ومع ذلك كله ، فان أغلب اجتماعاتنا وانجازنا لصحيفة الصرخة كانت تتم في هذا البيت الطيب. ولم نغادره الالماما حين تأتينا معلومة بأن العيون تحاصر وتبحلق وتراقب الداخل والخارج.

والطريف إن كان في الأمر طرافة التنويه هنا بأن الدكتور الشيباني المعرض للإعتقال في بيته بأي لحظة متلبساً بحيازة الممنوعات واصدار جريدة سرية لم يحدث له شيء طوال الشهور الأربعة التي مضت على الأحتلال البغيض . . والتي تم فيها اعتقال المئات واعدام العشرات . لكنه تم القبض عليه في الشارع ، بجوار منزله ، وهو يهرع صوب المسجد لأداء صلاة الجمعة .

وكان صاحبنا يلقم معدة الكمبيوتر ، كل المواد الصحفية المعدة للنشر ، بطريقة تقنية صعبة المنال ، بل مستحيلة المنال على فهم وذكاء أي مفتش ! ولا اعرف كيف . . لأن بوناصر أكاديمياً متخصصاً في الكمبيوتر ويدرسه في الجامعة .

\*\*\*

# « صرخة » تلعلع في الكويت المحتلة

لأسباب أمنية ، فقد كان اجتماعنا اليومي يقتصر على الدكتور بدر وبمعيته العبد لله ، كاتب السطور ، فقط! أما بقية أسرة التحرير فقد كان الاجتماع معها على الهواء مباشرة عبر التلفون . . سيما وأن أغلب أسرة التحرير من الزميلات اللواتي يقطن في مناطق متباعدة . . والحق أن اجتماعنا لم يكن تقليديا ، بل انه برنامج تنفيذي مطلوب انجازه أثناء فترة الاجتماع . . ومن هنا كانت تنهال علينا الأخبار والمعلومات والقصائد والافتتاحيات ، عبر الهاتف ، عصرية كل يوم . ومع أن التلفون وسيلة اتصال سهلة ، فانها لم تكن مضمونة بسبب الرقابة على العديد من التلفونات في كل منطقة سكنية في الكويت المحتلة .

والصرخة اسم اختاره الدكتور بدر الشيباني . . ولم يكن ثمة مجال لممارسة ترف البحدل هو الاسم . . لأن ما يعنينا ويعني القراء ما تلعلع به الصرخة وتزأر به وتطلقه من كلمات لها معنى وجدوى ووظيفة . لكن ذلك لم يمنع العبد لله من أن يتحفظ على اسم

الصرخة بدعوى أنه تقليدي ومدرسي يذكرني بأسماء صحف الحائط التي كنا نصدرها في المراحل الدراسية ؟ الابتدائية والاعدادية والثانوية ابان عقد الخمسينات!

الحاصل أن اسم الصحيفة انتشر واشتهر بين أوساط الصامدين في الكويت المحتلة .

ومع صدور العدد الثاني بتاريخ 15/8/890، صار الفراء يتساءلون عن موعد العدد الجديد، وجاءنا من يطلب حجز أعداد لهم قبل نفاذها، وعمد بعض القراء إلى تصوير الاعداد التي تصدر ومن ثم يقومون بتوزيعها على الكثيرين من القراء في كل منطقة.

والمؤسف هنا أن الأعداد التي تسللت ، عبر الحدود ، ووصلت إلى بعض ما يسمى بالمراكز الاعلامية الكويتية في بعض العواصم الخليجية والعربية قبرت في الأدراج واستحوذ عليها بعض القيمين على هذه المراكز ، بينما من المفروض عليهم ايصالها إلى الاذاعات ودور الصحف ووكالات الأنباء . ولا أعلم ، حتى هذه الساعة سر هذا التعتيم الشاذ . . وأتمنى أن نسمع من هذه العينة من المسؤولين تفسيراً لهذا الموقف الغريب المريب الشاذ! ومع ذلك كله ، فان الصحيفة لم تعدم بعض المواطنين والمقيمين الغيورين الذين هربوها وأوصلوها إلى بعض الاذاعات الخليجية والعربية . ولك أن تتصور سرور المتطوعين للعمل في الصحيفة السرية وهم يسمعون اسمها يلعلع في نشرات الأخبار والتلفزيون منسوباً إليها العديد من أخبار المرابطين الصامدين في الكويت المحتلة .

## \*\*\*

## ىكوت « صرخة »

نوهت، آنفاً، بأن توزيع المطبوعات الوطنية التحريضية السرية يعد أخطر مهمة في اعلام الصامدين. . إذ بينما نكتب نحن معشر الكتاب في بيوتنا ومنازل أهالينا وأقاربنا وأصدقائنا وسط حماية من العيون والناظورجية الذين ينبهوننا إلى المداهمة التفتيشية المحتملة، قبل حدوثها بوقت يكفي للتخلص أو اخفاء الممنوعات التي كانت بين أيدينا وفي حوزتنا . لكن زملاءنا الشباب المكلفين بمهمة توزيع المطبوعة السرية فلهم الله! فقد كان هاجس الاعتقال يسكنهم ويلاحقهم طوال ساعات أدائهم

لمهمتهم. وكان الشباب يؤدون المهمة بروح التطوع المترعة بالحماس والشجاعة والفروسية . . إلى درجة أن اعتقال بعضهم لم يؤثر سلبا في معنوياتهم ، بل شحنهم بطاقة الصبر والعناد والفداء . ولم يطلب منهم التوقف عن أداء هذه العملية الا بعد أن اعتقل الكثيرون منهم . وصدر بحق بعضهم حكم الاعدام!

والمهم أن الصحيفة استمر صدورها قرابة الشهرين . . وقد اضطرت إلى التوقف اثر تزايد عدد من اعتقل منها ، فضلاً عن تكثيف السلطات المحتلة لعملية مداهمات البيوت ، ليلاً ونهاراً ، بسبب وبدونه !

ولم يتم التوقف مباشرة ، بل حدث بصورة متقطعة متباعدة لايهام الاخوة الأعداء بأن صحيفتنا قد توقفت ، فضلاً عن تخفيف احتمالات الخطر التي تنتظر الشباب المكلف بالتوزيع . لكننا اضطررنا ، أخيراً ، إلى ايقاف الصحيفة حين شعرنا بأن المراقبة شديدة ، والمداهمات كثيرة ومتواصلة والاعتقالات تجاوزت التصور والمنطق !

فقد وصل الجنون بالسلطات المحتلة إلى درجة أن عملية المداهمات والاعتقالات كانت تتم بصورة تعسفية لا تحتاج إلى سبب أو ذريعة !

وقد استعانت اللجنة الشعبية لمنطقة كيفان بصحافة واعلام المساجد ، بديلاً عن الصحافة الشعبية المكتوبة . فمن خلال منابر وميكروفونات المساجد كان الصامدون يقرأون الصحيفة السرية وكافة المعلومات والتوجيهات والمواعظ عبر أسماعهم .

ولأن أغلب الناس يؤدون فروض الصلاة في الجوامع ، فقد كان ايصال الخبر والمعلومة والتعليق والإشادة والتوجيه والتحريض ، فقد كان المسجد الجامع خير وسيلة لأداء الدور الاعلامي المطلوب .

وهكذا تحولت الجوامع إلى منابر اعلامية تحرض على فعل المقاومة والصمود والمرابطة والصبر والثقة بالنصر والفتح والتحرير القريب .

ولم يكن الاخوة الأعداء بعيدين عما يقال ويلعلع في المساجد لأن المخبرين ورجال الأمن والاستخبارات وأفراد الطابور الخامس لا يوفرون مكاناً من حضورهم وتواجدهم ومداهماتهم المستمرة المتواصلة . . ليل نهار!

ولذا فقد تعرض العديد من الخطباء إلى المساءلة والتحقيق والاعتقال والتعذيب! والأنكى من ذلك كله أن البعض منهم قد أعدم بجريرة خطبة أو كلمة طيبة دحرجها على

مسامع الحاضرين بعد الصلاة!

والحق أن المسجد كان محور الفعل والحركة والأنشطة التي كان يقوم بها المتطوعون في شتى مناطق الكويت. وكان الخطاب الاعلامي الخارج من المحراب بمثابة الاذاعة والتلفزة والصحيفة حيث يسمعون من خلاله ما يشفي غليلهم ويثري معرفتهم بالمعلومة الصحيحة والخبر اليقين ويدرأ عنهم خطر الحرب النفسية المدججة بالأكاذيب والتخرصات والاشاعات والوقائع المحرفة المنحرفة .. ويشحن بطاريات معنوياتهم بالأمل والعزيمة وكل القيم المحرضة على الصمود والمقاومة والمرابطة .

وبهذا المعنى ، فان الاعلام الشعبي التعبوي التحريضي لم يغب البتة عن مجتمع الصامدين في الكويت المحتلة ، طيلة شهور الاحتلال الغاشم .

ومن هنا ، أقول بأن العديد من الخطباء قاموا بدور اعلامي وطني مشرف يستأهل التنويه والاشادة .

ولا يظن أحد بأن المساجد كانت بمنأى عن قمع وارهاب السلطة المحتلة الديكتاتورية . . لأنهم لا يحفلون بحرمة بيوت الله ويضيقون بالخطاب الإسلامي الواعي المستنير ، ولا يطيقون سماعه لاعتقادهم بأن كل آية قرآنية كريمة أو حديث نبوي شريف يردان في سياق الخطاب ، معجونة بالتورية والاسقاط وكل ما يمت بصلة إلى محنة الاحتلال الغاشم ، وإلى الكيفية التي استجاب بها السلف الصالح نحوها .

ولذا كان من المألوف مشاهدة المخبرين والجواسيس والبصاصين ورجال الاستخبارات يقفون في الساحة الخارجية للمسجد أو يجلسون متناثرين ، داخل جنباته ، يصيخون السمع لكل شاردة وواردة في حديث الخطيب ، بينما واحدهم مدجج بكامل سلاحه . . وكأنه في ساحة حرب ، لا في حرمة جامع ! وإذا بدا لهم أن الخطيب خرج على النص الذي ألفوا توزيعه على خطباء جوامع العراق ، فانهم لا يتورعون عن اعتقال الخطيب واقتياده مخفوراً إلى المخفر ، ومن ثم السجن !

\* \* \*

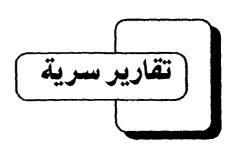

## تقارير من داخل الكويت الممتلة

● حين اضطرت الصحف الشعبية السرية إلى التوقف ، فان بعض الكتاب الصحفيين لم يتوقفوا عن الكتابة السرية ، حيث يهربون تقاريرهم الصحفية بمعية النازحين ، عبر السعودية أو الأردن ، فضلاً عن لجوء بعضهم إلى استخدام الفاكس السري الذي كان بحوزة بعض القياديين الصامدين في الكويت المحتلة .

فالعبد لله ـ كاتب السطور ـ مثلاً هو واحد من الذين واصلوا الكتابة طوال شهور الاحتلال ، حيث كان يسلم ما يكتبه من تقارير صحفية إلى الأخ صباح ناصر سعود الصباح ، احد القادة الشباب القيمين على ادارة حركة العصيان المدني والمقاومة الوطنية العسكرية وغيرهما . وكان الأخ الفنان عبد الامام عبد الله هو المكلف بحمل كل تقرير أقوم بانجازه إلى الأخ بوناصر الذي كان يرسله إلى وكالة الأنباء الكويتية . ولا أعرف حتى هذه اللحظة ما إذا كانت كونا تقوم ببث كل ما أرسلته إليها من تقارير . . أقول ذلك لأن بعض الاخوة الصحفيين أفادوني بعدم علمهم بأن العبد لله كان يراسل الوكالة من داخل الكويت المحتلة . ولعل آخر واحد سمعت مته هذه المقولة هو الدكتور محمد الرميحي . وأياً كان الأمر ، فان التقارير المعنية تم نشرها في الجزء الأول من هذا

الكتاب . وكان يمكن لها أن تضيع وتتوه وسط ركام التقارير التي يدبجها يراع الكتاب والمنظرون القابعون في المراكز الاعلامية الفخيمة وفنادق الخمس نجوم !

وفي سياق كتابة التقارير، من الداخل، أذكر أن الزميلين الشقيقين سعود وسعدية مفرح قد قاما بكتابة عدة تقارير أرسلت هي الأخرى عبر الفاكس السري. وقد تمكنت الزميلة سعدية مفرح من كتابة تقريرين من داخل العراق نفسها، حيث انتهزت فرصة زيارتها لشقيقها العسكري الأسير سعد مفرح فقامت بكتابة عدة تقارير من واقع زيارتيها للعراق . لكن الظروف الأمنية لم تسمح بارسال سوى تقريرين فقط . أما الزميل سعود مفرح ، فقد كانت تقاريره بالانجليزية . . وقد صاغها بصورة يوميات شاهد عيان من مجتمع الصامدين . ويجدر بي التنويه بأن الزميل سعود ، قطري الجنسية كويتي الميلاد والنشأة ، وكان في الدوحة عند حدوث الغزو الآثم ، ثم وبعد شهر من الاحتلال فوجئت به يتصل بي ؛ طالباً مني تكليفه بأي مهمة وطنية ـ بخلاف الكتابة ـ وقد اقتنع بعد لأي ، بأن دور الكلمة لا يقل شأناً عن الطلقة . ولكن كيف لك أن تجعل انساناً بدوياً يبلع مثل هذه المقولة التي دحرجها العبد لله على مسامعه . والطريف في هذا السياق بأن قبول الكتابة على مضض ليس موقف الزميل سعود فحسب ، بل شاركته فيه الزميلة سعدية ! الكتابة على مضض ليس موقف الزميل سعود فحسب ، بل شاركته فيه الزميلة سعدية ! بل أكاد أقول ان الموقف اختارته قبله . فقد كانت لا تريد أن تحارب بالكلمة والقصيدة ، بل بالمسدس والرشاش والمدفع والدبابة ( عند اللزوم ) . وأذكر بأنها لم تكف عن طلب بل بالمسدس والرشاش والمدفع والدبابة ( عند اللزوم ) . وأذكر بأنها لم تكف عن طلب السلاح إلا بعد أن هل علينا فجر التحرير!

والحق، ان محنة الاحتلال قد أكدت لنّا بأن الكلمة الخارجة من رحم المعاناة والتي ينزفها قلم عاين وعانى وصمد وقاوم يمكن أن تكون سلاحاً حاداً قاتلاً لا يقل جدوى وتأثيراً على الأسلحة العسكرية الفتاكة . ولو لم يكن الأمر كذلك لما كانت السلطات المحتلة تحفل بصحافة واعلام الصامدين . ولما حشدت لها العيون والمخبرين ، وداهمت البيوت وطاردت الصحفيين واعتقلت العشرات منهم .

وأعترف بأنه كان يوماً حزيناً . . ذلك الذي اضطررنا فيه إلى التوقف عن اصدار صحيفة صرخة ، سيما بعد أن ألفها القراء وصاروا يترقبون صدورها ويتوجسون إذا غابت أو تأخر صدورها لسبب أو لآخر .

وكان يمكن لصحيفة صرخة أن يطويها النسيان ، لولا جهود الأخ الدكتور بدر الشيباني وحرصه على حفظها داخل معدة جهاز الكمبيوتر بطريقة تقنية يصعب العثور عليها ، كما ذكرت ذلك آنفاً .

وكان بودي الكتابة عن بقية الصحف الشعبية التي كانت تصدر في الكويت المحتلة . . لكنها ساعة الكتابة لم تكن بحوزتي . . وقد سعيت وأنا في مصر المحروسة \_ إلى الحصول على بعض نسخ منها . . فقد كاتبت وهتفت إلى الكثيرين من الزملاء والأصدقاء والمعارف ولكن بدون جدوى ! ربما لأنهم مشغولون بهموم ما بعد التحرير !

والحق ان اعلام المرابطين يستأهل الرصد والتوثيق والبحث والتحليل من قبل الباحثين المختصين ، ويستحق أن يكرس له عدة مباحث ومؤلفات تسبر غور دوره وتأثيره وفاعليته في رفض الاحتلال ومقاومة المحتلين وشد أزر الصامدين وشحن معنوياتهم .

إن الباحث والمؤرخ المنصف لا يمكن له تجاوز الدور الهام الذي قام به اعلام الصامدين ، عبر كافة وسائله وأنواعه .

\* \* \*

# تقارير بالفاكس السري

بقلم: سعديه مفرح

### حديث الغلاء

أن تكون في بغداد هذه الأيام . . فهذا لا يعني أبداً أنك ستغني وأنت تتجول في شوارعها كما كنت تفعل دائماً :

بغداد والشعراء والصور ذهب الزمان وضوعه العطر

لك الله يا فيروز!! فهذا زمان ولى وانتهى، وبغداد التي تبدت لك في حلل دواوين الشعر العربى ليست هي بغداد صدام حسين، انك لن تتعرف على هذه المدينة جيداً قبل

أن تنزلق داخل إحدى سيارات التاكسي التي تملأ شوارع بغداد، وتترك أذنيك مشرعتين للسائق البائس التي ستشكي لك بحذر مشوب بسخرية مروّعن بغداد الجديدة . . بعد أن يتأكد من شخصيتك وأنك لست واحداً من اياهم!!

ورغم أن معظم سائقي التاكسي العراقيين يتمتعون بحذر فرضته عليهم الظروف المخابراتية الصعبة التي تصطبغ فيها الحياة بشتى مناحيها لديهم، أقول رغم ذلك فان كوني سيدة كويتية كما يبدو ذلك من الملابس الوطنية واللهجة المميزة، جعل من مأمورية منح سائق التاكسى الذي ركبت فيه سهلة للغاية.

لم أكن بحاجة إلى عدتي الصحفية التقليدية . . وما أن سألني الرجل بأسى عن أحوال الكويت هذه الأيام، وشرحت له بعض ما نم به، عن الصامدين في الداخل، من ظروف صعبة للغاية ، حتى اندلق كلام الرجل وفاض على حواف القلب يعزف الهم العربي المشترك على أوتار الواقع الرديء الرديء!!

### حديث الغلاء:

وبالمناسبة، فإن أول هم يومي يمكن أن يطفح على سطح الكلام بينك وبين أي مواطن عراقي هو الغلاء الفاحش البغيض (والذي صرنا، نحن الكويتيين الصامدين في الداخل، ننشوي بناره!)..

حدث هذا مع كل من قابلتهم من مواطنين عراقيين في الكويت أو في بغداد. وعندما كنت أحاول أثناء الحديث أن أرد الأزمة إلى ظروف المقاطعة الاقتصادية المفروضة على العراق، عقاباً لها على جريمة غزوها للكويت، ليصر محدثي على أن هذا غير صحيح، وأن الغلاء هو السمة الأساسية التي تسم مناحي حياتهم الاقتصادية طوال السنوات الأخيرة.

قالت لي إحدى السيدات العراقيات إن زوجها يأخذ راتباً من الدولة يعتبر أكبر راتب يمكن أن يحصل عليه مواطن عراقي، فهو يحمل شهادة دكتوراه في علوم البحار، ويعمل استاذاً في جامعة المستنصرية في بغداد، أما ما يحصل عليه من ر اتب فهو 400 دينار عراقي فقط لاغير.

وإذا أردت أن تعرف ماذا تعني 400 دينار عراقي في بلد كالعراق هذه الأيام فما

عليك إلا محاولة معرفة أسعار السوق للكثير من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية .

ان كيس الدقيق، على سبيل المثال، وهو المادة الغذائية الأساسية في محافظات العراق كافة، يكلف المستهلك أكثر من 200 دينار عراقي، أما كيس السكر فهو يكلف ما يقرب من 450 ديناراً عراقياً فقط!! هذا في حالة وجود هذه المواد بالطبع. . فهي لا تباع في الوقت الحاضر إلا في السوق السوداء، مما جعل العراقيين يلجأون إلى الكثير من البدائل التي كانت مخصصة كعلف للحيوانات فقط، وذلك تطبيقاً لواحدة من مقولات رئيسهم الملهم صدام حسين الذي يبشرهم في إحدى مقابلاته التلفزيونية مع إحدى شبكات التلفزيون الأجنبية والتي أذاعها راديو وتلفزيون بغداد مؤخراً بقوله: انه سيجعل العراقيين يأكلون تراب الأرض دون أن يتزحزح عن الكويت!!

انك حين تجرب ما جربته أنا في أحد فنادق الدرجة الأولى في بغداد؛ من خبز هو خليط من الشعير والرمل الناعم الذي تضطر لازدراده قبل أن يضر بأسنانك، تعرف أن مقولة الرئيس السابقة ليس مجرد مجاز لغوي من كلمنجي مغرم بالمجازات اللغوية بقدر ما هي حقيقة!

أما إذا أردت أن تعرف مزيداً من هذه الحقائق الصدامية الطريفة، فاعلم أنه بسبب غلاء هذه المواد الغذائية وغيرها في العراق والتي كانت تسمى في يوم من الأيام مخزن الحبوب في المعالم وبالتالي فلا ينبغي أن يؤثر عليها قرار المقاطعة لهذه المواد، فالمفروض أنها بلد زراعي منتج لها، أما القول إنه وبسبب غلاء هذه المواد فان أي نوع من أنواع الحلوى أو الكيك في العراق تعتبر جريمة يتعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، ومن ثم انزال العقاب به بالسجن أو الغرامة أو بكليهما كما تقول الصيغة القانونية. والمسألة، في الواقع، لا تتجاوز الاطار التاريخي العربي كثيراً لهذه النوعية من الحكام الذين لن يكون الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله صاحب الملوخية الشهيرة أضرهم كما يصر على ذلك حاكم العراق.

## عمل في الاجازة:

وإذا كانت ظاهرة الغلاء ذاتها، تعتبر أداة الانتحار لدى الفئات الأخرى من الموظفين الذين لا يتجاوز راتب الكثيرين منهم الخمسة والعشرين ديناراً عراقياً، بل ان

راتب العسكري في العراق هو 20 ديناراً فقط!! في حين يصرف هذا العسكري العراقي على مواصلات انتقاله من وحدته العسكرية إلى منطقة سكنه ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا الرقم!! خاصة وأن السياسة الصدامية كما عرفت من البعض، تعمل على أن يلتحق كل عسكري عراقي بوحدة عسكرية هي أبعد ما تكون \_ جغرافياً \_ عن مكان اقامته، فالعسكري الذي يقطن منطقة السليمانية أو الموصل أو أربي في شمال العراق، مثلاً، يعين بوحدة عسكرية في البصرة أو أي مدينة جنوبية أخرى، وهكذا في بقية المدن والمواقع العراقية!

ويبدو أن ذلك يحدث بصورة مقصودة تماما. فكثير من الأحيان يحدث أن يكلف نظام صدام أفراد الجيش بتنفيذ عمليات ارهابية ضد المواطنين العراقيين في إحدى المناطق لغرض ما مثلاً (كما حدث في حلبجة)، فيستحسن ـ والحالة هذه ـ ألا ينتمي أحد هؤلاء العسكر لهذه المنطقة؛ منعاً لحدوث أي تعاطف بين الطرفين.

وربما كانت هذه الظاهرة، أعني ظاهرة الغلاء مع قلة الراتب الممنوح للعسكري من حكومة العراق، هي التي جعلت معظم هؤلاء العسكر يعملون في كثير من الأعمال والوظائف النظامية وغير النظامية في أوقات اجازاتهم.

فعلى سبيل المثال، وخلال جولة قصيرة لي في أحد الشوارع الشعبية في حي الكاظمية، وهو واحد من أبرز أحياء بغداد، اكتشفت أن الكثير من الباعة هناك هم من العسكريين أساساً، ويعملون في تلك الوظائف في اجازاتهم القليلة القصيرة جداً!

أحدهم، وكان يعمل ببيع الأواني المنزلية حين اطمأن إلى أنني مواطنة كويتية أخبرني بأنه لم يحصل على اجازة من وحدته العسكرية منذ عملية غزو الكويت، أي منذ أكثر من خمسة شهور. وحين حصل على الاجازة لم يستطع البقاء فيها مع أهله وأطفاله ولكنه ضحى بها من أجل العمل في المحل. والمسألة برأيه ليس مجرد الحصول على بعض الدنانير الاضافية ولكنها للمحافظة على المحل، فالضرائب لنا بالمرصاد حتى في حالة اقفال المحل، هذا بالإضافة إلى الايجار وفواتير الكهرباء!!

ورغم أن كثيراً من جوانب قضية الغلاء هذه ترتبط ارتباطاً زمنياً، على الأقل، بالعواقب الوخيمة الكثيرة التي ترتبت على غزو العراق للكويت منذ الثاني من أغسطس

الماضي، الا أن عسكرياً واحداً لم يتطرق إلى مسألة الربط هذه بتلك العفوية التي تطرق لها بائع كتب ومجلات بغدادي عجوز؛ مررت عليه في مكتبته الصغيرة في شارع السعدون في قلب العاصمة العراقية. فحين سألته عن الجرائد والمجلات غير العراقية التي تتوافر لديه قال بلهجة بغدادية محببة: ماكو غير جرايد أردنية وحتى هاي ما تقدرين عليها. وحين سألته عن السبب قال: لأن الجريدة الوحدة بتسع دنانير، لأن الدينار العراقي ما يساوي 120 فلسا.

أما حين سألته ان كنت أستطيع الحصول منه على عدد من جريدة النداء، وهي الجريدة التي أصدرتها السلطات العراقية في الكويت بعد الاحتلال، وأخذت تطبعها في مطابع جريدة القبس الكويتية بعد الاستيلاء عليها، قال: لا. . هاي بس الكم، لأن الجرعة اللي بيها شوية مكثفة!!

وقبل أن أغادر مكتبته الصغيرة طرقت سمعي زمجرته وهو يلعن هؤلاء الذين أخذوا الكويت على بالهم يغتنون . . ما يدرون ان الغنى في الله . . !!

وأحاديث الغلاء، في بغداد وغيرها من المدن العراقية لا ينتهي، ويبدو أن الكثيرين من المواطنين العراقيين على قناعة بأن غزو الكويت والحصار الذي تلاه هما السبب في ذلك، فهم يعيشون في هذه الحالة منذ زمن طويل.

وقد لخصت المسألة كلها بائعة عراقية عندما أبديت لها دهشتي وامتعاضي من ارتفاع ثمن الحذاء النسائي البسيط الذي أردت شراءه، مع أنه صناعة عراقية، حيث قالت هذه البائعة بصوت خفيض وهي تنظر نظرة ذات معنى سافر لصورة صدام المعقلة في واجهة المحل: والغلاء أيضاً صناعة عراقية!!

صور. . صور. . صور

ان صورة صدام المعلقة على واجهة محل بيع الأحذية ليست إلا نموذجاً مصغراً جداً لمهرجان الصور الصدامية التي تمثل واحداً من مفاتيح دراسة صدام حسين نفسيا، ان للتواجد المظهري الشكلي والفعلي لم نعهده بهذه الدرجة كما هو لدى صدام حسين.

لقد تذكرت وأنا أرى الصور والتماثيل الكثيرة التي تملأ شوارع بغداد، تذكرت أن أول ما . . . عليه الغزاة الصداميون بعد غزوهم لوطننا الكويت هو اغراقها بمهرجان الصور

هذا. لقد استغربنا نحن الكويتيين، ونحن نراهم يزرعون أرضنا صوراً ومجسمات ولوحات كبيرة للسيد الرئيس ومقولات السيد الرئيس. وبكل الأوضاع والأشكال التي يمكن أن تخطر على قلب بشر، فصورة بالغترة، وصورة بالبرنيطة وصورة بالشماغ الفلسطيني وأخرى باللبس الفلاحي وأخرى بالكردي وأخرى بأحدث الموديلات الأوروبية وأخرى باللباس العسكري وغيرها كثير وكثير وكثير. وهكذا امتلأت شوارع وميادين الكويت، وخلال الأسبوع الأول من الاحتلال بصور ولوحات كبيرة موضوعة على نصب تبدو من بعيد وكأنها أضرحة!! وكم كان منظر رجال صدام مضحكاً وهم يدارون ذلك التشويه والتخريب الذي يلحق بالصور كل صباح بالأيدي الصغيرة لأطفال الكويت الصغار الذين كانوا يرشون هذه الصور بالأصباغ ثم يكتبون عليها بخطوطهم الطفولية المتعرجة بعض الشعارات الوطنية.

إن إجبار العراقيين على تعليق صور الرئيس لا يقتصر على مجرد تعليقها في الشوارع والمحلات فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى الدوائر الحكومية والخاصة والمدارس والنوادي والأسواق والبيوت. والمساجد!! نعم فحتى المساجد تعلق صور صدام حسين بأمر من المسؤولين، وقد شاهدت بأم عيني رواق مقام الكاظم، رضي الله عنه، وهو أحد العتبات المقدسة في العراق، وقد علقت فيه الصور لصدام، بل كانت كل صورة لا تبعد عن الأخرى أكثر من ثلاثة أمتار!

أما البيوت، فإن تعليق الصور فيها يستحسن في كل غرفة من غرفها، أمر لا مفر منه، خاصة وأن كل بيت عراقي يتوقع دائماً زيارة مفاجئة من زوار الفجر!! والويل لصاحب البيت عندما لا يجدون صورة الرئيس على أحد الجدران، لا سمح الله!! هذا طبعاً بالنسبة للصور الفوتوغرافية. . ونرى الرئيس يتواجد أمام أعين العراقيين أكثر من هذا بكثير من خلال التماثيل والمعارض التشكيلية الخاصة به والتي تقتصر كل اللوحات فيها عليه وحده. . هذا بالإضافة \_ طبعاً \_ إلى البرامج الاذاعية والتلفزيونية المخصصة للرئيس . وقد ضحكت كثيراً عندما أخبرني أحدهم بأن الاسم الحركي للرئيس لدى جموع المواطنين هو فتى الشاشة. . وأي فتى !

والحديث عن صور صدام حسين والحياة المظهرية التي يجب أن يحياها ويفرض على الشعب العراقي أن يحياها معه حديث يطول ويطول، مما لا يتسع له المجال في

هذا التقرير الصحفي الذي أكتبه لكم من الكويت المحتلة. . والذي ينبغي علي اختصاره لظروف تتعلق بطريقة تهريبه خارج الكويت بوسيلة معينة!

وبالمناسبة، فإن المقال يفتقر إلى الصور الفوتوغرافية والتي هي في كثير من الأحيان عصب أي مقال توصيفي كهذا، ولكن للظروف الأمنية التي يمر بها أي مواطن في العراق حتم علي عدم القدرة على حمل الكاميرا والتمشي بها في شوارع بغداد المتوجسة! عموماً، ولمجرد الفضول الصحفي الذي (حن) علي، مررت بمحل للتصوير في منطقة الكرادة في بغداد لشراء بعض الأفلام الفارغة ولسؤاله عن ظروف تحميض الصور بطريقة مستعجلة، إن كان ذلك ممكناً. فقال: إن المحل لا يوجد به أية آلة لطبع أو تحميض الصور تحميض الصور. وعندما سألته عن السبب قال: ان ذلك لا يقتصر على هذا المحل فقط، بل هو حال كل استوديوهات التصوير في العراق، فالأفلام لا تحمض ولا تطبع في محلات التصوير بل تجمع في هذه المحلات فقط، ثم ترسل إلى مراكز تجميعية يوجد في كل محافظة واحد منها، حيث تحمض هناك كل الأفلام وتطبع وتراقب، ومن ثم توزع على الزبائن.

وحين استفسرت منه ان كان ذلك ينطبق على الأفلام التي يصورها الزبائن بكاميراتهم الخاصة فقط أم أنه ينطبق حتى على الصور التي تلتقط داخل الاستوديو. . قال: ان ذلك بالفعل ينطبق حتى على الصور التي يلتقطها المصورون المحترفون في الاستوديو للزبائن حتى ولو كانت هذه الصور مجرد بورتريهات شخصية كتلك التي تستخدم في المعاملات الرسمية .

وحين تساءلت أمامه ان كان ذلك هو المعتاد في كل الأحوال في العراق أم أنه حالة طارئة، قال ان هذا الوضع أصبح ساري المفعول بعد عملية غزو الكويت في أوائل أغسطس الماضي، حيث صودرت كل آلات طبع وتحميض الصور الملونة وعلى الأخص، في كل المحلات. وقد قيل لنا انهم بحاجة إلى هذه الآلات لبعض المهمات التي تتعلق بالجانب العسكري دون أن نفهم بالطبع بماذا يحتاجون هذه الآلات في مثل هذه الحالة؟

ويضيف المصور العجوز وهو يحدثني قائلًا، بخفة دمه البغدادية، على كل

حال . . أعطونا بدلاً منها وصولات ولا ندري إن كانت تضمن لنا هذه الوصولات حقنا بالاتنا فعلاً أم أن الغرض منها هو أن نبلها ونشرب ماءها!

## معالم صدام السياحية!

عندما تطلب من سائق التاكسي أن يريك بعض معالم بغداد السياحية التي لا تريد أن تتمتع برؤيتها وأنت تمر بمثل ظروفنا الاحتلالية بقدر ما تريد استشفافه من خلال احتكاكك بالمواطنين العراقيين الذين تفترض أن تجد.

أقول عندما تطلب ذلك من السائق فانه لا يتورع ، عندما يتأكد من أنك لا يمكن أن تكون واحداً من «اياهم» من أن يطوف بك بالقرب من بعض المعالم التي يعتقد أنها هي التي ينبغي أن يراها كل زائر للعراق.

حين طلبت ذلك من السائق كان نصيبي أنه مر بي من بعيد على نصب الشهيد في بغداد، وقبل أن أمني نفسي. . كان يفترض أن أسأله، كان السائق قد اندفع في حديث غاضب تشم به رائحة الحزن الخفية والتي كانت تنبعث من بين خلافه الآني لتؤطر لك تلك التضحيات الكبيرة التي قدمتها كل أسرة عراقية فقدت أبناً أو أكثر من أبنائها في حرب العراق مع ايران على مدى ثمانية أعوام على شكل شهداء، ولكن اللعبة التي انغمس فيها العراقيون وربما العرب بشكل أكبر، تنتهي بجرة قلم من أقلام الرئيس الملهم الذي يعود ليجمع قصاصات معاهدة الجزائر مع ايران لعام 1975، تلك المعاهدة التي كان صدام قد مزقها ونثرها فوق مياه شط العرب عام 1980!

كان السائق قد بلغ به العنف في الحديث والخوف من التناول مداهما وهو يقول: بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ يتراءى لنا صدام وهو يحفر قبور الشهداء وينثر رفاتهم فوق شط العرب ثم يقول لايران. . خذوا الشط بما فيه!!

لم يكن الأمر بحاجة إلى كثير من الذكاء لأكتشف أن هذا السائق كان قد فقد ابنه الوحيد في الحرب.

### حديث يطول!

والحديث عن حزن العراقيين وشجنهم حديث طويل . . يحوي كل صور الرفض والامتعاض والاستهانة وكل ما يحويه القاموس العربي من كلمات مشابهة ، يمكن أن تعبر

عن مشاعر العراقيين التي تبدو هذه الأيام موحدة ومستنفرة كما لم يحدث في تاريخهم. ولكن أيضاً حديث مليء بكل الكلمات المرادفة لمعاني الخوف والرهبة والرعب التي يشعر بها المواطنون العراقيون من النظام الذي يبدو أنه نجح كثيراً في بث تلك المشاعر من خلال تلك الأعداد الهائلة من الأعين المخابراتية المزروعة في كل مكان، تتلصص على كل شيء وفي كل شبر من جغرافية العراق!

وهذا الخوف من المخابرات لدى المواطن العراقي لا يقتصر على فرد دون آخر أو فئة دون أخرى، ولكنها موجودة لدى العرب كما هي لدى الكردي أو التركي أو الآشوري، وهي لدى الشيعي كما هي لدى المسلم كما هي لدى المسيحي، وهي لدى الفلاح البسيط كما هي لدى استاذ الجامعة. . وهي، أخيراً، لدى البعثي وغير البعثى على حدسواء!!

ويبدو أن الله جعلنا، كعالم عربي، نمر بهذه المحنة التي نمر بها الآن لنحس ونشعر، ولو قليلاً، بمشاعر الأسى التي يغص بها العراقيون والتي تجاهلناها طويلاً.. طويلاً ونحن نشنف آذاننا بما يبثه الاعلام الصدامي من سموم وترهات صدقها الجميع.. الجميع! ذلك الاعلام الخبيث الذي يبث كل شيء سوى الحقيقة!

وفي مقال قادم سيكون الحديث مناسباً عن تلك المسألة بشكل أوسع من خلال شهادات عراقية حية كتب عليها أن تظل حبيسة الصدور طوال عشر سنوات قبل أن تصرح بها حنجرة الظروف الحالية .

\*\*\*

# تقارير بالفاكس السري

بقلم سعود مفرح

### THURSDAY: JAN. 17, 1991 02:30 AM

I did not sleep this night: I was writing a letter while listening to the B.B.C. At 02:30 AM the radio announcer cut the normal program and said that Baghdad is being hit right now by the allied forces. I woke up my family and made few telephone calls to my relatives and friends to tell them about the news. One

erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered versi

of my cousins whom I woke up the first time went back to sleep because he thought I was joking and I usually I joke with him a lot. I called him again and put the phone speaker on hte radio to make him listen to the sounds of explosions happening in Baghdad; he finally woke up and believed me.

At 04:00 AM, I heard bombs nearby, then we heard the noisy air defence systems shooting at the fighters we saw red dots which are clashin the sky. It continued for about 15-20 minutes; At this time my family was preparing them-selves to go to a nearby **homemade** shelter.

At 01:00 AM I tuned the radio station on Iraq their news did not mention anything about the bombardment of Baghdad bots of people gathered at this palce **shelter**. Men stayed out side the shelter discussing the news and this attack. At 15:00 PM, we heard bombs somewhere west of Jahra; and there is a military camp downthere. Air defence systems were replying the bombs.

### FRIDAY: JAN. 18, 1991

During the day we went to the Friday prayers. We could hear discontinues bombings here and there, but they were far from where we live.

At 20:00 PM, we were discussing the war with friends and some peole I don't know, when we heard the fighers (actually the bombs) hitting everywhere around us. It became a red skies for few seconds. We couldn't see or hear the fighters, but the bombs were very close to us and the Iraqi air defence systems were deafening. We knew later (next day from the news) that it was French attack on some bases north of Kuwait city (30 KM north which is im my city Jahra). The news said that there were 12 French Jaguar fighters which hit these places.

The bombardments on those bases continued that night until 03:00 AM when a fighter hit a military camp near to us and we didn't hear and answer back from that base (the Iraqis), we thought that the camp has been destroyed since we saw smoke coming out of it earlier that night.

### **SATURDAY: JAN. 19, 1991**

Before I explain what happend today, I should have written about our life the last two days:

#### **SAFETY:**

I think we (Jahra inhabitants) are living in a very dangerous area. This city is surrounded by military camps in every direction. These camps are here before the Iraqis came here. Beside these camps, the Iraqi army is surrounding us, especially at the heights of Melta'a which is about 5 km. north of Jahra. Also,

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

some buildings were evacuated from its inhabitants and these buildings were supplied with Iraqi air defence equipment.

#### **FOOD SUPPLIES:**

There is no food nowadays except what people have saved before Jan. 15th. Nobody, or at least most of us, didn't think there will be a war broken up here. We thought that somehow the crisis will be solved peacefully, therefore, most people didn't save food or some people don't have money to buy it in the first place, since almost nobody is working.

#### **DRIVING CARS:**

Before Jan. 15th, we drove our cars everywhere in Kuwait. Cars with the "new" Irai plates have the priorities in gas supplies, check points. As of me, I didn't replace my plates, therefore, I couldn't get gas from gas stations, but I could get gas from friends and neighbours who have cars with Iraqi plates. Anyway, Kuwaiti plated cars could be driven anywhere in Kuwait, but after the war our cars would be confiscated by the Iraqi police in the streets.

#### **HOSPITALS:**

Hospitals are still opened, but who could go there anyway?. I don't think that anyone goes there unless he/she is really dying, we don't go to hospitals because there is no medicine.

#### **PUBLIC SERVICE:**

Water, electrecity, and telephone are working but none of them is dependable; I bought enough supplies of matches and candles from August 3rd, 1990. I also bought enough supplies of kerosene which is used in heating. Telephones became very important tool since we could not go easily to see our friends. The bread factory is still opened too; but it is very hard to go and get the bread because we couldn't drive our cars. I should have mentioned earlier that people here have shortages in sugar, flour and cigarettes. As of me, I have enough supply of food for about two months. My cigarettes will be finished in about 3 weeks. I hope that the war will be over earlier.

#### **SATURDAY: JAN. 19, 1991**

in the first two days of war, most of the action took place at night, but today we were bombarded at 11:00 AM. And since all of us spend the day time in our homes and at night, women and children would go to the shelter, but when the attack was taken at daytime it was very frightening for women and children. The attack was taken at the same places that have been hit last night. We heard the air defence system, which is close to us answering very loud. I think it is a new one, because the one that was here last night has been definitely hit. At

night, it continued very heavy allover. We could hear the bombings and air defences around us and from every direction. By the way, we were never afraid of being hit by chemical weapons or nuclear weapons. Our safety plans for this kind of weapons is to watch birds and the tree leaves dying and of so, then we would know there has been chemicals around us. My family prepared towels to dampen them with water and cover our faces with them. This is our safety preparation for chemicals. Anyway, we ARE NOT AFRAID OF CHEMICALS.

#### SUNDAY: JAN. 20, 1991

We woke up today on the sound of bombings. Children formed fliers today. These fliers are designed to brake up the Iraqi soldiers psychologically. I found one of them which contains Arabic Writing telling the Iraqi army to leave the camps and to save themselves. I think that the allies want to defect the Iraqis in Kuwait by this way, but I don't think this tactics will be largely successful. At 11:00 AM, we had a raid by jet fighters, the bombs were very close and noisy.

There is nothing heard around us during the rest of the day, but we could hear some action faraway coming from the west side of us. At night I slept early because I was very tired from not having enough sleep during the days before. The next day, I was told that there were 3 heavy sounds but they were very far from us. I know they are far because they didn't wake me up.

#### MONDAY: JAN. 21, 1991

It was the quietest day so far. Today we worked on our bunkers, we made some more openings and cleaning. At night we had 3 raids from the allies; the first one was at 08:20 PM; it was very close; we could hear the bombing of the near targets. The next one was at about 11:25 PM it was the heaviest raid since the war began. it was also the first time that we could hear the sound of the fighters. The darkness became very lighted for minutes. The third attack was at about 02:15 AM; the bombs woke me from my sleep, it was also noisy and close. (Today, we knew that 10 of our relatives died because of an air to surface rocket). They are shehperds and living in tents in the Kuwaiti desert. We told them before that they should come down to the city but they refused. 13 more people were injured in this accident and they were taken by Iraqi army to a hospital in Basra. One of them died before he got to the hospital.

#### **TUESDAY: JAN. 22, 1991**

Today I shaved for the first time since the war broken up. At 02:00 PM I

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

went to Kuwait city and Hawalli to look for cookies and candies and batteries. I didn't find batteries. I noticed that the prices have been quardrupled in 2 or 3 days. A 50 kg. rice sack, for example, costs 300.00 Iraqi Dinars; Marlboro cigarettes (10 packs) costed 120.00 Iraqi Dinars. On the road we crossed lot of check points which are much more than usual. I also noticed more bunkers inside the inhabited areas. I should also mention that driving over bridges is prohibited few days before Jan, 15th, because the Iraqies have installed air defence equipment over all bridges. At night around 09:00 PM while we were listening to the B.B.C. news, we heard few bombings but they were very far and we couldn't know where they are coming from or going to! I went to sleep around 01:00 AM. I couldn't have conscious sleep because of the sound of the bombs and the near air defence systems.

#### **WEDNESDAY: JAN. 23, 1991**

Today, my neighbour went to Shuwaikh Port where usually the market center is located. He found rice, cooking oil and cookies. The prices were very high too. At the afternoon, I went near the military camp; looking for "Anything" or some findings. A friend of mine and I found few more fliers like the ones we found a couple days ago. While we were walking back to our homes one jet fighter came to the camp. It was very close and noisy from both sides and we ran very hard to our houses. Also, we heard today that gas will be cut for few days and it would be regulated later. I didn't care much about that since I can't drive my car any way. Water is cut too since last night. My house has a half full tank of water. We will bring water from the houses near us whose owners left to Saudi Arabia long time ago. About 07:15 PM, we had a raid on "our" camp. The sound of the air defence machines was very noisy and deafening. The raid continued for about 7- 10 minutes. My room was shaking. I took some pictures of the raids and recoreded the sound too.

#### **THURSDAY: JAN. 24, 1991**

I woke up today at 11:00 AM, last night I slept late because I was reading. I was told that the Co-operative Society Super Markets are opened today. This is the first time they are opened since Jan. 17th. It was too late to go there. I wanted to buy dipers for my neice. At 03:15 PM, I saw 5 jet fighters. They were very close. They came from the north west, at first when they hit a camp there then they came to the one near us. We saw hills of fire coming out of the camp near the east gate. Smoke came out later. We should have expected this raid since the skies were very clear. It is the clearest day since Jan. 17th. I was not at my house when this raid occurred, but during the raid I called my family and they told they are fine. I think that tonight it will be a hell fire down here be-

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

cause it is very clear and most of the attack occurs at night. Many friends of mine saw exactly what happend in the camp this afternoon. One of my friends saw 3 jets coming from the north- west direction. He was on the roof trying to get water from his neighbour's tank when the fighters came over his head. He said that saw a volcano eruption on the east side of the camp then he saw smoke rising from the west side. he felt he was falling from the foof. It was red sand and then smoke coming out of there. Another friend was in Khitan district which is about 30 miles away from us. He said that he saw the smoke too. He thought that Jahra city was being destroyed. He said all people in Khitan were on there house roofs, looking toward Jahra's explosion. On his way back to Jahra he came by the camp. He said that he saw the whole eastern gate of the camp was destroyed. A nearby check point was destroyed too. At night, it was clear skies early but around 11:30 PM, it was raining and cloudy. Nothing happend near us tonight. I had a good night sleep.

#### FRIDAY: JAN. 25, 1991

a friend of mine called me around 10:30 PM, he told me that he was going to Shuwaikh Port to buy vegetables and other stuff. I went with other 2 friends with him. We came by the accident that took place yesterday. It was not as bad as I thought it would be. I didn't find the check point being destroyed as I was told. Actually; there was a hole in the express way (about 2 meters in diameter), the asphalt on the express way was destroyed. We had to drive over the curb to pass. Also, there were 3 medium holes in the camps walls. Also, windows of the houses facing the camp were broken from the sound. Anyway, we arrived at Shuwaikh Port; it was too late to buy anything, everything, especially vegetables were bought. We came home empty handed. I forgot to mention early today that in the morning the rain that occurred last night was black rain. All cars in my neighbourhood were covered in black from the rain. It is said that rain was mixed with smoke from the burning of the oil fields of Wafra. Anyway, at night about 06:10 PM, we had a raid on two locations were I know of by the same jet fighters. The first one was on the north- west direction, where there is a military camp. Few seconds later, the jets came to the camp that's near us. As usual, buildings were shaking and air defence systems were heard from every direction. Although I am not an expert in war tactics, I observed that most of the time of these raids, the air defence systems (the Iraqis') answer the jets back after they are hit and that means - I think - that these defences have no Radars or "warnings" that the fighters are coming and that is why we hear the sounds of the air defence systems late and in every direction.

حضور وغياب صحيفة 26 فبراير

# 26 فبراير .. الصحيفة والمناسبة!

● في الأسابيع الأولى من زمن الاحتلال العراقي الغادر الغاشم على ديرتنا الصغيرة الوديعة المسالمة ، بادر الصامدون في شتى مناطق ومحافظات الوطن فأصدروا نشرات ومنشورات وصحفاً سرية تعبوية تحريضية تعبر عن انفعال الكتاب والأدباء والصحفيين وكافة القادرين على التعبير عن رفضهم ومقاومتهم للاحتلال والضم . . وتجسد موقفهم الموحد ضد المحتلين الطغاة وممارساتهم الارهابية الاجرامية . وعلى الرغم من تباين مستواها شكلاً ومضموناً فانها كانت بمثابة جوقة وجدانية تعزف على وتر الوطن المشدود بالغضب وفجيعة المفاجأة الغادرة ، وموقف وفعل المرابطة والمقاومة السلمية الفاعلة العادلة . من هنا كان من البديهي أن ينتظرها ويتلقفها الصامدون بشوق المريد للرغيف والخبز!

ولست هنا في هذه الخواطر بصدد كتابة تحقيق وثائقي عن صحافة واعلام الصامدين . . لأن هذه المهمة تستأهل صفحات كثيرة . حسبي ، الآن ، الاطلالة عليها اطلالة الكرام . . سيما وأن الظروف لا تسمح لنا بالخوض في التفاصيل المليئة بالمعاناة والتوتر والتضحية والتعاون والفدائية والشجاعة والفروسية والنخوة . . وما خفي مثله



قال رمول الله ملى الله عليه عليه وسلم: مالت جريه عن هذه الآية ونفخ في المور فمعق من في المموات ومن في الله من الآين الأما فأء الله من الآين لم يقا الله أن يمعقم ؟ قال : هم الشهداء ثنية الله ، متقلون أسيافهم حول عرشه و

الشهداء على بارق نهـر بـبـاب البنة في قبة خصراء يغرج عليهم رزقهم من البنة بكرة وعشياء

تمدر عن المركز الاعلامي في الجابرية

العدد السادس -الأربعاء ٢٠ شعبان ١٤١١ هـ الموافق ٦ مارس ١٩٩١ م

# الاحتلال يعري المحتلين

\* بدأ الرأي العام العربي والاسلامي - ولو متأخرا - " اكتشاف " حقيقة المنظمة الارهابية التي تحكم العراق الشقيق بالحديد والنار والدينار النفطي والعطايا والرفاهية الأفراد العصابة المتبرقعة - رورا وبهتانا - ببرقع " الوحدة ، الحرية ، الاشتراكية " !

والسؤال الذي يدحرج نفسه بسدة هو: لم " اكتشف " البرأي المعام العربي والاسلامي - بخاصة - ريف ونفاق وضواء شعارات " المنظلان العراقي المستبد ؟ وتهافت وبطلان دعاويه وادعاءاته ودعايته بشأن حقه " التاريخ " في ابتلاع أرض الكويت وثرواتها ، واقتلاع مواطنيها وقاطنيها وأطنيها المجنونة ، الطافحة بالعربدة والحقد الأعمى البصر والبميرة ؟!

فحتى تأريخ ١٩٩٠/٨/٣ ( تاريخ الاجتياح الغادر ) كان الرأي العام العربي والاسلامي يظن أن العراق يحكمه نظام عادل مستنير ؛ ويرأسه " رشيس مهيب " محبوب من قبل العراقيين !

فضلا عن أن مريديه يمتدون من المحيط الى الخليج ، لأنه يجسد الحاكم المالح ؛ المسكون بهموم وقضايا وآمال وآلام العرب والمسلمين !! والرئيس القائد لجهاد تحرير القدس وفلسطين والجولان وجنوب لبنان والأندلس السليب وبخارى وسمرقند وكشمير وقندهار وجزر الواق الواق كذلك ! واللهم رد وبارك !!

أقول هكذا الظن ب" عبد الله المؤمن " الرئيس المهيب ، وحامي العروبة والاسلام ، قبل اجتياحه الغادر واحتلاله المشين ، لدولة الكوين جارت وشقيقته في العروبة والاسلام ، المتي آزرته في السلم والحرب ، وضعت من أجله بالنفس والنفيس !!

فقبل أن يقوم بفعلته الغادرة الرمابية المشينة ، لا تسمع أو تقرأ عنه في الاذاعات والصحف الغربية ، سوى آيات الحمد والتسبيح ، التي تلهج بذكره الحسن ، وتتغنى بمناقبه الحميدة ! أما ما تذكره عنه المحافة العالمية من ممارسات ارهابية وغياب تام لحقوق الانسان في العراق ، فـما

المراسلات: روضة الجابرية - قطعة لم - الجابرية

وأحسن! حسبنا، في هذا السياق - أن ننوه بحضور الكلمة - الفعل، الكلمة الطلقة! الكلمة المحرضة على الفعل والمقاومة والصمود والمرابطة، وأن نشير إلى تضافر جهود أصحاب القلم وما يسطرون من قضايا وهموم.

ولعل أصدق شهادة في حق صحافة واعلام الصامدين تكمن في رد الفعل المجنون الصادر من سلطات الأمن والاستخبارات للاخوة الأعداء حيث راحوا يفتشون كل سيارة ويداهمون المنازل، وبثوا عيونهم لتبحث عن الجنود المجهولين الذين يصدرون الصحف والنشرات والمنشورات. ولا ننسى، في هذا السياق، الدور المدهش الفعال الذي قام به المسجد. والحسينية . وخطباؤهما! ولعلهما سبقا الصحف والنشرات في تقديم وعظ واعلام الصمود عبر الميكرفون! وهذا أمر بدهي ومتوقع. فقد تعرض العديد من خطباء المسجد والحسينية إلى القمع والاعتقال، منذ الأيام الأولى للاحتلال الغادر.

وأعرف خطباء كانوا يمرون على ثلاثة مساجد وربما أكثر، الأمر الذي أثار غضب المحتلين وأربكهم في الوقت نفسه، سيما ذلك النفر المدهش الذي يملك مقدرة الفصاحة والحصافة!

ولن أنسى ـ بالطبع ـ دور الموزعين والطباعين وكافة المتطوعين للتعبير بالكلمة والقصيدة واللوحة الكاريكاتيرية والصورة الفوتوغرافية . . النح عن لسان حال الصامدين .

وصحيفة 26 فبراير الفتية تطمح وتتمنى وتسعى إلى أن تكون صحيفة كل الصامدين وتحضن كافة الأقلام والأصوات والكاميرات والميكروفونات التي كانت تلعلع بالتوجيه المعنوي، وتزأر بالكلمة التحريضية التعبوية، وتوثق حياة الصامدين العامرة بالفعل والعطاء . . الريانة بقيم التواصل والتراحم والتواد والايثار والتعاون والتكافل والتكاتف .

ومن هنا سر اختيارنا لـ 26 فبراير لتكون اسماً علماً لصحافة الأسرة الواحدة التي تجسدت وتبوتقت في نار المحنة!

ان 26 فبراير هو تاريخ انتصار الحق والعدالة على الباطل والظلم . . وتوقيت ساعة خلاص الوطن والمواطن والمقيمين الشرفاء من نير الاحتلال العراقي الغادر ومن شر

وضرر ومعاناة ممارساته الارهابية القمعية الاجرامية!

ومن هنا ، نطمح ونتمنى ونسعى إلى أن تكون هذه الصحيفة جديرة بحمل هذا الاسم والرمز والتاريخ الوطني الغالي العزيز علينا جميعاً .

لأن 26 فبراير تاريخ سيظل محفوراً في ذاكرة ووجدان وعقول المواطنين المعاصرين لمحنة الاحتلال ويوم التحرير.. فضلاً عن حضوره في أذهان الأجيال القادمة إلى حين قيام الساعة .. لأنه تاريخ يختزل ملحمة وطنية عربية إسلامية دولية ، تمحورت لنصرة الكويت المسالة .. كما نوهنا بذلك في العدد الأول من الصحيفة .

والله الموفق لما فيه خير البلاد والعباد(1).

\* \* \*

# صدور صميفة 26 فبراير على ضوء الشهوع!

حين هل نهار الجمعة الموافق الأول من مارس 1991 ، فوجيء المواطنون والمقيمون الصامدون في الكويت المحررة بصحيفة مطبوعة بجهاز الكمبيوتر تقع في ثماني صفحات من الحجم الصغير . . أقول فوجئوا بها تحت أبواب منازلهم ، ووسط أحواشها وأمام الأفران الآلية والشعبية ومحطات البنزين ، وعلى مداخل المساجد وبمعية الجنود المتمرسين وراء حواجز التفتيش ، وداخل الديوانيات وغيرها . ولأول وهلة . . خيل إليهم أن المطبوعة منشور سري أو علني احتفالي ، أطل على الناس بمناسبة تحرير الوطن ، ولكن الذين أنعموا النظر فيها ملياً ؛ أدركوا أنها صحيفة مثل غيرها فيها الخبر والتعليق والمعلومة ، والرأي والتحليل والصورة والكاريكاتير ، و . . إلى آخر المواد الصحفية المعهودة .

كانت البلاد في مطلع شهر مارس 1991 . . بدون ماء ولا كهرباء ولا تلفون . .

<sup>(1)</sup> نشرت بصحيفة 26 فبراير (مارس 91).

الظلام يلفها ليلاً ونهاراً . . لكن فرحة الأهالي والمقيمين الشرفاء بتحرير الوطن جعلتهم ينسون معاناة شح الماء والغذاء وغياب الخدمات الحياتية الضرورية . . وسط هذا المناخ المأساوي الحزين الذي يكتنف البلاد صدر العدد الأول من صحيفة 26 فبراير في يوم الجمعة الأول من مارس 1991 .

وعلى الرغم من أن المركز الاعلامي بالجابرية ـ ناشر الصحيفة ـ لم يكن في ظروف مناسبة تمكنه من اصدار صحيفة يومية فان همة وحماس وايمان الشباب ذللت كل الصعاب ، وتجاوزت كل العقبات التي وقفت في طريق خروج الصحيفة إلى النور .

كان الزملاء المتطوعون لاصدار الصحيفة يكتبون ويرسمون على ضوء الشموع . . وكانت كل الدلائل تشير إلى أن الصحيفة لن تصدر! فكيف لها الصدور وهي لا تملك عدة ولا عتاد الصدور؟ فمقر المركز الاعلامي الشعبي ـ الذي تصدر عنه الصحيفة ـ عبارة عن روضة للأطفال ، كل مزيتها كونها سليمة من سلب وتدمير قوات الاحتلال . لكنها مدرسة أطفال ـ لا شيء فيها سوى مقاعد الأطفال الصغار فقط!

ومع مرور الأيام ، دبت فيها الحياة . . بعد أن تطوع البعض بتنظيفها ، وتبرع آخرون بجلب موتور كهربائي ، بينما راح غيرهم يبحث عن البنزين والديزل والزيت المطلوب لتشغيل المولد الكهربائي .

وفي غضون يومين ، كان المركز الاعلامي بالجابرية يضج بالزحام والحركة ، ويطفح بالعناد والاصرار . . فصدرت الصحيفة بعد مخاض ومعاناة شديدين !

لكن الاستقبال الحسن الذي لقيته الصحيفة المتواضعة الامكانيات ، حرضت العاملين فيها ، على نسيان كل التعب والمعوقات التي صادفتهم وهم يعملون على اصدارها .

إن روح العمل التطوعي تجعل الإنسان يعمل ، ليل نهار ، بدون تفكير في راحة وطعام وما إلى ذلك .

كان الهم والهاجس هو أن تصدر الصحيفة ، مهما كانت المعوقات والمعاناة ، ولهذا السبب صدرت الصحيفة وتواصلت على مدى أسبوعين كاملين .

#### احتشاد الاعلاميين الصامدين

● في البداية ، كانت تطبع ـ بالكمبيوتر ـ من مقر المركز الاعلامي بالجابرية . . فثمة من يقوم على صفها وطباعتها بالكمبيوتر . . وثمة من يتولى تصويرها وطيها وتدبيسها . . الخ والحق أن روح فريق العمل الواحد هي التي كانت تسيّر العمل .

وأذكر أن عدد الأخوات والأخوة المتطوعين كان قبل اصدار العدد الأول من صحيفة 26 فبراير لا يتجاوز عدد أصابع اليدين ، اذكر منهم ؛ عبد الله الأيوب (المحامي) وتيسير طاهر ساق الله (فلسطيني) ، سعود السمكة ، عنبر (فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير) سليمان العوضي ، ليلى محمد صالح ، سعدية مفرح ، وليد خالد المسلم وغيرهم .

وبعد صدور الأعداد الثلاثة الأولى ، توافد على المركز الاعلامي بالجابرية أغلب الزملاء والصحفيين المرابطين . . وبالطبع ، لم يأتونا بقصد الزيارة والفرجة ، بل ان كل واحد يريد الاسهام في اصدار هذه الصحيفة الفتية . وقد لفت نظرنا أن قياديي وزارة الاعلام هم الوحيدون من الاعلاميين الذين لم (يشرفونا) ويمنوا علينا بزيارة يتيمة ! وكنا نظن أن اخوتنا في وزارة الاعلام مشغولون بهموم الشغل . . لذا لم نأخذ غيابهم على أنه موقف مقصود ، بل اننا رحنا نلتمس لهم الأعذار والمبررات ! على الرغم من أن زيارتهم إلى المركز الاعلامي تعد من صلب عملهم . . لأن أنشطة المركز تردف نشاط الوزارة وتدعمه حسب اعتقادنا وفعلنا .

وليأذن لنا القارىء إذا استطردنا في الحديث عن العلاقة التي كانت قائمة بين وزارة الاعلام وبين المركز الاعلامي بالجابرية . . لأن هذه العلاقة تدلل على أن البعض منا مرت عليهم محنة احتلال البلاد مرور الكرام! فقد عادوا إلى الكويت المحررة دون أن يبدو على سلوكهم وفعلهم وقولهم ما يشي بأن محنة الاحتلال الغاشم قد بدلت من منطقهم وعقليتهم ونفسيتهم التي عرفوا بها طوال تربعهم على كراسيهم الحكومية .

فقد كان المفروض أن يكون المركز الاعلامي في الجابرية رديفاً ومساعداً لوزارة الاعلام لأداء المهام الكثيرة التي تنتظرها بعد التحرير. هكذا خططنا واجتهدنا واعتقدنا.

وقد عثرنا على روضة الجابرية في منطقة الجابرية ، وكانت المدرسة الوحيدة في

البلاد التي لم يدنسها المحتلون . . أو يسلبوا منها شيئاً!

وهُكذا قر قرارنا على أن تكون المركز الاعلامي للكويت المحررة.

زيارة سرية للمركز!

● وفي اليوم الثالث من تحرير الكويت ، زار المركز أحد قياديي وزارة الاعلام . . وراح يطوف بأقسامه التي تضم:

\* قسم الاعلام والصحافة

\* قسم الكمبيوتر

\* قسم التوثيق السينمائي والتلفزيوني

\* ورشة خياطة الأعلام والنصب التذكارية

\* محترف الرسم والنحت

\* صحيفة ٢٦ فبراير

\* قسم المرافقين والصحفيين

\* قسم المهرجانات الاحتفالية

\* قسم الخدمات والعلاقات العامة

أما ادارة المركز، فكانت تضم كلاً من: صباح ناصر سعود الصباح، توفيق الأمير، عبد الله المحيلان، عبد العزيز المنصور، عبد الله الأيوب (المحامي)، رجاء البدر، عبد الحسين عبد الرضا، وليد المسلم، أحمد الضرمان، جواد بوخمسين، سلمان الداود الصباح ، منى عبد الله جاسم الصانع ، وليد العوضي . . وغيرهم .

وحين أنهى القيادي الاعلامي الرسمي زيارته للمركز ، غادره بدون أن يمر على أحد من اداريي المركز . . فضلاً عن أنه لم يمر على أحد عند بداية زيارته ، مؤثراً أن تتم خلسة بعيداً عن عيون العواذل ، لكن أحد شباب المركز رافقه عملاً بالواجب . ولاحظ المرافق أن القيادي في حالة غثيان وتقرز ، بدعوى أن المكان لا يليق بقياديي الوزارة! الذين يبدو أنهم ألفوا المكاتب المكيفة الفخيمة . . فضلاً عن أن الكويت المحررة تنتظر مئات الصحفيين الذين يمثلون كبريات الصحف والاذاعات المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء . . ولا يليق خدمتهم من مقر روضة أطفال !!

وقبل أن يغادر مقر المركز لم ينس أن يطرح كل ما في جعبته من تهكم وسخرية . . ثم رحل متأبطاً شماتته وامتعاضه وتعاليه .

#### <del>مصور وغياب صحيفة 26 فبراير</del>

●لعلني لا أبالغ لو قلت بأن السؤال الذي يلاحقني ، في كل مكان أحل فيه ، هو عن سبب غياب صحيفة فبراير! فتراني أسمع السؤال يتواتر يومياً وليلياً عشرات المرات طوال شهر رمضان المبارك إلا أني لم أمل من السؤال . . بل على العكس شعرت بأن حضور صحيفة 26 فبراير كان\_كما حدسنا وتوقعنا وشخصنا \_ ضرورة حياتية شعبية وطنية مثل الخبز والرز والماء والكهرباء والشمس والهواء! وصدقوني بأن ما ذكرته ليس بلاغه ولا مبالغة .

ومن حق القارىء على أن أقول بأن شهادتي في 26 فبراير مجروحة ، وليست خالية من الهوى والرضا والصبابة! فالعبد لله واحد من عشرات الجنود المعروفين والمجهولين الذين أسهموا في إصدار هذه الصحيفة .

ومع ذلك ، فإن رأيي ورؤيتي في مشروع الصحيفة ، وشهادتي في دورها ، واجتهادي في تشريع صفحاتها لأقلام الصامدين من الكتّاب والصحفيين والمبدعين المعروفين والمستورين! وطموحي في أن يكون تمويلها وملكيتها للعاملين فيها ، والمتعاطفين مع دورها وحضورها . . الخ . أقول إن كل ما ذهبت إليه يحتمل الحوار ويتسع إلى محاورة الرأي الآخر والانصات إليه . . لأن هذا المنحى نطمح أن يكون جزءاً من تقاليد وسلوك وممارسة الصحيفة أو على الأقل ما تطمح إلى تحقيقه وترجمته على مستوى الفعل .

من هنا . . نقول بأن صحيفة 26 فبراير ولدت لتبقى! لأنها دور ومهمة ومسؤولية وحاجة . . وكان دافع اصدارها يكمن في أن النشاط الاعلامي للصامدين يجب أن يستمر ويتواصل .

وكان إحساس المتطوعين لإصدار الصحيفة يكمن في أن الديرة بحاجة إلى صحيفة تحرر وتطبع داخل الكويت الحرة . لا يهم حجمها وشكلها وامكانياتها الطباعية التقنية المتواضعة ، لأن ذلك ليس هاجسنا . . وليس من أولوياتنا . كان الهاجس والطموح هو أن نقدم صحيفة يومية حرة تليق بالكويت الحرة والكويتي الحر، وأن تكون

ملكيتها متجاوزة للهيمنة العائلية التقليدية . . والارتهان إلى الاعلان التجاري الذي قد يضطرها إلى التنازل عن حريتها واستقلالها للشركات والمؤسسات المعلنة على حساب الخدمة الاعلامية التي يفترض أن تقدمها للقارىء .

إننا جميعاً نعلم بأن جميع الصحف اليومية السائدة تمثل احتكاراً عائلياً يحصر ملكية وامتياز هذه الصحف لبعض الأسر التقليدية ويجعلها حكراً عليها دون غيرها ، الأمر الذي أوجد مفارقة غريبة لا تستقيم مع التوجه السياسي والاقتصادي الرأسمالي الحر للللاد .

ولذا ، فإن المواطنين كانوا يتطلعون إلى وجود صحيفة يومية سياسية تمثل عامة القراء وتدافع عن قضاياهم وهمومهم ويشاركون في ملكيتها وامتيازها ويمثّلون في مجلس إدارتها .

وكانت صحيفة 26 فبراير تطمح إلى أن تشرع صفحاتها لكل الآراء المتباينة ، على اختلاف اجتهاداتها ، وتحتضن شتى الطاقات الابداعية الواعدة وتتبنى نتاجها وتتيح له امكانية النشر والحضور والانتشار .

ولا أريد الاستطراد كثيراً في الأماني والطموحات بعد غياب الصحيفة أو تغيبها لكي لا يظن أحد بأنها مجرد شعارات وأحلام «طوباويه» مثالية لدغدغة مشاعر الصحفيين الشباب الواعدين ولكسب ودعامة القراء ، لأننا طرحنا رؤيتنا للصحيفة ودورها في العديد من مقالات وافتتاحيات الصحيفة .

وقد آن الأوان لكشف النقاب عن قصة حضور وغياب صحيفة 26 فبراير.

والحق أن المخاض الذي سبق ولادتها استغرق الشهور الثلاثة الأخيرة التي سبقت التحرير. فكما هو معروف ، فإن العديد من الصحفيين والأدباء والاعلاميين قد أصدروا صحفاً ومطبوعات صحفية سرية إبان الاحتلال . . كما أن البعض منهم تواصل نشاطه الصحفي طوال شهور الاحتلال . ولم يتوقف عطاؤه بتوقف صدور الصحف والمنشورات إثر الإعدامات الفورية والاعتقالات التعسفية التي طالت العديد من العاملين فيها ، حيث كانوا يرسلون تقاريرهم عبر الفاكس السري .

# 26 فبراير : الحضور والفياب ؛ كيف ولماذا ؟

•أن صحيفة 26 فبراير لم تخرج من عدم وفراغ ، بل إنها كانت حاضرة ، منذ الأيام الأولى لمحنة الاحتلال ، عبر ما يمكن أن أسميه باعلام الصمود والصامدين، والذي تبدى في شعارات الحائط والمنشور والصحيفة السرية ، والتقارير الصحفية العابرة للحصار والحدود ، فضلاً عن الأخبار والمعلومات التي كانت تتسلل عبر الهاتف والفاكس والمغادرين!

وقبل ذلك كله ، إعلام المحراب . . إعلام التوحيد . . إعلام المساجد والدعاة والمفكرين . .

وإذا كانت سلطة الاحتلال قد تمكنت من محاصرة الاعلام المكتوب والمسموع ، فإن اعلام المسجد ظل بمنأى عن الحصار والتعتيم والمصادرة! وإن كان هذا لم يمنع سلطات الاحتلال ، من اعتقال وإعدام العديد من الدعاة والصامدين . . داخل الجوامع وخارجها!

و إعلام الصامدين هو ـ بالضرورة ـ إعلام تعبوي تحريضي توجيهي إخباري ، فضلاً عن أنه يتصدى لغارات الحرب النفسية الشرسة ، التي تستهدف احتلال الوجدان ، و إثارة الفتن والنعرات . . داخل مجتمع الأسرة الوطنية الواحدة ، عبر الإشاعات والأكاذيب ولوي الحقائق والشعارات العنترية .

ولكي نعلم الدور الفاعل الحيوي ، الذي قام به إعلام الصامدين طوال شهور محنة الاحتلال العراقي الغاشم . . لا نجد شهادة أخير وأعدل من شهادة الأعداء أو إن شئت للأخوة الأعداء ! حيث صدر فرمان صدامي همايوني يقضي بإعدام كل من يصدر صحيفة سرية ، ويفجر قصيدة تحريضية ولوحة تشكيلية أو رسمة كاريكاتيرية أو ملصقاً أو شريطاً مسجلاً أو منشوراً يندد بالاحتلال ويحرض على مقاومتهم ، ويفضح دعاويهم الباطلة وممارساتهم الإرهابية الإجرامية ، وخطورة سابقتهم الاحتلالية على الأمة العربية والإسلامية ، وأمانيهما في الوحدة والتكامل والتكافل .

وفي كلمة أقول بأن اعلام الصامدين كان حاجةً وضرورةً ودوراً وفعلاً . . وليس مجرد

إعلام استهلاكي يروج ويحضر، حسب العرض والطلب!

ومن المهم هنا التنويه بأن اعلام واتصال الصامدين كان عفوياً غير منظم . . وهذا يفسر كثرة الصحف والنشرات السرية التي صدرت عن كافة محافظات ومناطق الكويت ، على الرغم من تباين مستواها في الشكل والاتقان والمضمون . . فإنها كانت بمثابة الجوقة التعبوية التحريضية ، التي تعزف هتافات الصمود والمقاومة ، والصبر والاحتساب والاستشهاد ، وتموسق ملحمة الصمود؛ المترعة بقيم وسلوك وأفعال التواد والتراحم والتواصل والتكافل والإيثار والاعتماد على الذات . . الخالية من القيم النفطية الاستهلاكية النفعية .

وأحسب أن المسجد كان محور النشاط الإعلامي ، ونبعه الريان . . فمن المسجد خرج أول منشور وصحيفة حائط وملصق ومحاضرة وخطبة وشريط تسجيل . . وغير ذلك .

ولم تقف المسألة عند حد الأولوية ، بل تجاوزته عبر استمرار الصدور والحضور كل شهور الاحتلال . ومن هنا نلاحظ الدور الاعلامي الحيوي الفعال الذي قام به الأئمة والخطباء والدعاة . وكلنا يذكر المضايقات التي كان يتعرض لها أئمة المساجد والمصلين أيام الجمعة وفي أوقات الاحتشاد في الجامع ، لسماع محاضرة أو خطبة أو مقالة توجيه وإرشاد وإنباء وتوعية .

وفي الحقيقة ، يمكن لنا القول بأن كافة وسائل الاتصال والاعلام المتاحة كانت متناغمة ، وتعزف لحناً جماعياً ، لا نشاز فيه ولا لحن! فقد تجسدت فيها روح الوحدة الوطنية ، فعلاً وسلوكاً وانتماءً! الأمر الذي جعل الرأي العام العالمي يتعاطف مع قضية ومحنة احتلال الكويت ، بدافع مبدأي أخلاقي إنساني . . قبل أن يكون بسبب المصالح التي لا يمكن إنكار حضورها . . لأنها باتت في زماننا من سنن العلاقات بين الدول .

وقد سمعت شخصياً الكثير من ضباط وجنود التحالف يرددون مقولة واحدة قوامها: انهم أدركوا من خلال شهادات الرهائن الأجانب الذين حضنهم الشعب الكويتي بكل فروسية وتضحية ، أدركوا من خلال شهادات الأجانب العاملين هنا . . بأن الكويتيين شعب يستحق أن يعيش ، ويستأهل من العالم مساعدته على تحرير بلاده . وحين كنت

أداعبهم قائلاً: وماذا عن البتزول؟ يبادرونني بصراحتهم المعهودة قائلين . . دافع البترول حاضر ولا يمكن إنكاره لأنه شريان حياتنا وحضارتنا واقتصادنا . هذه حقيقة يعرفها تلاميذ سنة أولى سياسة !

#### \* \* \*

# أين صحيفة 26 فبراير ؟؟

• أين صحيفة 26 فبراير؟! لم غابت؟! هل غابت أم غيبت؟! وأسئلة أخرى كانت تلاحقنا ـ نحن معشر العاملين في 26 فبراير ـ أول صحيفة يصدرها الصحفيون المرابطون إثر تحرير الديرة الغالية . وكانت الأسئلة ـ بحق ـ تلاحقنا في كل مكان نحل فيه . . حتى في الدوائر الرسمية! أما في الأوساط الشعبية ، فحدث ولا حرج . . كما يقولون .

في الدواوين ، كان السؤال عن سر غياب الصحيفة يتدحرج على مسامعنا حال جلوسنا ! وأحياناً يسبق ذلك . . في نقاط التفتيش ـ التي كانت حاضرة بشتى محافظات ومناطق الكويت المحررة . كان التفتيش عن صحيفة 26 فبراير يسبق الاجراءات المعهودة لنقاط التفتيش . . أي يسبق التفتيش عن الممنوعات . وكان المفتشون يغتبطون لرؤيتها . . والبعض ساهم في عملية توزيعها .

في مطابع الخط ـ حيث كانت تطبع الصحيفة ـ كانت جموع الزوار تتوافد زرافات ووحداناً على مدار ساعات الشغل .

وكان الصحفيون ، من شتى أنحاء العالم ، يتوافدون على المركز الإعلامي في منطقة الجابرية يومياً ، طوال شهر رمضان للغرض ذاته .

وفي كلمة ، فقد صار غياب صحيفة 26 فبراير-بعد أن صدر منها 15 عدداً ـ شاغل الناس في الكويت الحرة .

وأحسب أنه آن الأوان لأن يعرف القراء لما غابت \_ أو غيبت \_ هذه الصحيفة الفتية !

سيما أن القيمين على إدارة المركز الإعلامي بالجابرية اختاروا آنذاك موقف عدم الخوض في ظروف وأسباب وملابسات غياب الصحيفة رغبة منهم في احتواء الأزمة التي قامت بينهم وبين وزارة الاعلام! وبخاصة بعد أن تلقوا وعداً شفهياً من شخصية قيادية عليا \_ إثر توقف الجريدة بعدة أيام \_ بإعادة صدورها .

#### الصحيفة . . المخاض والولادة

● وحتى نعرف لم غابت صحيفة 26 فبراير، أجد من المهم معرفة متى وكيف ولماذا حضرت هذه الصحيفة بعد عملية تحرير البلاد مباشرة ؟

في أواخر شهر ديسمبر 1990 اتصل بي الأخ الصديق توفيق الأمير الفنان السينمائي الإعلامي المعروف في منطقة الخليج (مدير تصوير أفلام المخرج السينمائي خالد الصديق ومؤسسة النورس للانتاج التلفزيوني) ودعاني إلى حضور اجتماع سري للمساهمة في إعداد الخطة الاعلامية التي ستكرس لكويت ما بعد التحرير.

وقد علمت أن الدعوة الى هذا الاجتماع وجهت الى الكثيرين من الفنانين والصحفيين الصامدين في الكويت المحتلة . . لكن الظروف الأمنية لم تمكن سوى القلة من حضور الاجتماع ، أذكر منهم على سبيل المثال الأخ صباح ناصر سعود الصباح (وكيل وزارة الدفاع وأحد القياديين الشباب الذين كانوا يشرفون على جانب من نشاط المقاومة العسكرية والمدنية وغيرهما ، والفنان عبد الحسين عبد الرضا ، والفنان الفوتوغرافي السينمائي التلفزيوني عبد الله المحيلان ، وعبد الله الأيوب (المحامي) وسلمان داود الصباح (مدير مركز توثيق المعلومات الاعلامية بوزارة الاعلام) وأحمد الضرمان (المخرج الاذاعي) وعبد العزيز المنصور (المخرج المسرحي التلفزيوني) وغيرهم .

ولعل أهم ما طرح في الاجتماع الأول: المعلومة الخاصة باتصال القيادات الوطنية ، داخل الكويت المحتلة ، بقياديي وزارة الاعلام الكويتية المتواجدة في المملكة العربية السعودية . . والذين وافقوا على توفير جميع المعدات والأجهزة التقنية لتشغيل الاذاعة والتلفزة والصحافة إثر تحرير البلاد مباشرة . . وربما قبل ذلك !

وقد جرت اتصالات ، سرية ، طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي سبقت التحرير بهذا الشأن . وفي الاجتماع علمنا أن وزارة الاعلام الكويتية قد أحيطت علماً بكافة الاحتياجات الخاصة بتشغيل محطة اذاعة مسموعة ومرئية واصدار صحيفة يومية وملصقات ومطبوعات . . الخ . والذي أثار اغتباطنا هو أن نتيجة هذه الاتصالات كانت ايجابية ، حيث أفادت الوزارة بأن هذه الاحتياجات ستكون في الكويت مع طلائع التحرير . . وأن البعض منها في سبيله الى أن يكون فيها قبل التحرير اذا نجحت المساعي المبذولة لادخالها مهربة عبر الأردن أو السعودية . . فضلاً عما سمعناه عن امكانية تشغيل البث الاذاعي ، المسموع والمرئي ، عبر باخرة معدة لهذه المهمة .

# وتمخض جبل الوعد فولد . . . !

• وهكذا تعددت اجتماعات اللجنة الاعلامية وراحت تضع الخطط المكرسة لاعلام ما بعد التحرير، اعتماداً على أن وزارة الاعلام قد جهزت العدة والأجهزة الاتصالية والاعلامية . . وإنها ستكون داخل الكويت المحررة في الساعة الأولى من التحرير.

وكانت الأخبار المتواترة المتسللة ، عبر الحدود ، تشي بأن كافة احتياجات الكويت الحرة قد تم تأمينها لتشمل شتى مناحي الخدمات العامة .

ومما قيل ، بهذا الصدد ، إن المولدات الكهربائية والمستشفيات المتنقلة ، ومواد التموين وخزانات المياه ، وما الى ذلك ستكون جاهزة على أهبة الاستعداد وبقرب الحدود كي تكون في الديرة حال تحريرها . وبهذا المعنى ، أيضاً ، سمعنا عن محطة اذاعية مرئية ومسموعة تمخر عباب مياه الخليج بواسطة أحد المراكب . . وعن مطبعة محمولة عبر الشاحنات البرية . . الى آخر الوعود والأخبار الوردية التي حملها الينا طائر التفاؤل!

ولذا ، ساد احساس بين الصامدين في الكويت المحتلة بأن كل \_أو جل ـ الخدمات العامة الغائبة عن الديرة المحتلة ستعود اليها بمعية الحكومة ، إثر التحرير مباشرة!

الحاصل أن الوعود التي تواترت في مجال الاتصال والاعلام تمخضت عن لا

شىيء!

ومن هنا كان من البدهي أن تغيب الخدمات الاعلامية الحكومية عن الكويت المحررة . ومن هنا ، أيضاً ، حرصت وكالات الأنباء ومحطات الاذاعة \_المسموعة والمرئية \_ العالمية على أن تجلب معها الى الكويت المحررة كل عدة الشغل التقنية وغيرها . . بحيث إنها لم تغادر كبيرة ولا صغيرة !

ومن تحصيل الحاصل ، هنا ، أن ننوه بأن الكويت \_ آنذاك \_ بدون ماء ولا كهرباء ولا تلفون ولا صحف . . الخ . . إذ إن هذه الخدمات كانت غائبة عن الكويت منذ بداية العمليات الجوية لتحرير البلاد . . وبعضها كان معطلاً وغائباً قبل ذلك .

ولذلك رأينا الصحافة الأوروبية والأميركية ، بكافة أنواعها ، تقوم بنقل وبث ونشر الأخبار وتغطية الآثار المأساوية للغزو وغير ذلك!

ولا تحاول \_ هنا \_ أن تسألني أين كان الاعلام الكويتي ؟ ولم غاب عن الحضور في هذه المناسبة الوطنية القومية العالمية التي لن تعوض وتتكرر ؟ وهل فوجيء الربع بيوم التحرير مثل مفاجأتهم بيوم الغزو والاحتلال ؟

أقول لا تسألني هذه الأسئلة وأمثالها ، لأن المولى سبحانه وتعالى قد أمرنا بالستر! وبعد . . فالمقدمة السابقة كان لابد منها قبل الخوض في تفاصيل عملية صدور صحيفة 26 فبراير .

\* \* \*

# غياب وحضور صميفة 26 فبراير

● كنت أتحاشى الخوض في مسألة غياب صحيفة 26 فبراير المفاجىء ، على الرغم من أن السؤال عن غيابها كان ـ وما زال ـ يلاحقني في كل مكان أحلّ فيه! وأحسب أنه يلاحق كل الزملاء الصحفيين الذين احتشدوا لاصدار الصحيفة .

ففي اليوم الذي غابت فيه صحيفة 26 فبراير ، عرفنا وزن وقيمة الصحيفة . . وأدركنا بأن حضورها كان ضرورة وطنية وحاجة شعبية أساسية . لا أقول ذلك من باب المبالغة أو بلاغة صفصفة الكلام ، لا سمح الله .

ففي المركز الاعلامي الشعبي الذي أنشأه الصامدون بعد التحرير مباشرة في منطقة الجابرية . . كان المئات من المواطنين والمواطنات يتوافدون على المركز للاستفسار عن الصحيفة ( وين الجريدة اليوم . عسى ما شر ؟ هل تبغون أي مساعدة تمكنها من الصدور والاستمرار في تأدية دورها الاعلامي الوطني (1). الى آخر الأسئلة المجسدة لاهتمام عامة الصامدين بحضور هذه الصحيفة . . ورغبتهم الشديدة في استمرار صدورها ، مهما كانت المعوقات والمبررات والأسباب!

أضف الى ذلك اهتمام الكثيرين من الصحفيين العرب والأجانب الذين توافدوا على الكويت الحرة بالمئات ، طوال الأيام والأسابيع التي تلت غياب الصحيفة . وأذكر في هذا السياق أن بعض الصحفيين الانجليز والأمريكان \_ بخاصة \_ قد كرسوا صفحاتهم وبرامجهم التلفزيونية والاذاعية لمسألة غياب الصحيفة المفاجىء .

ويعلم الله ، سبحانه وتعالى ، بأننا لم نشأ أن نجعل من غيابها قضية تعكر صفو سعادتنا بتحرير البلاد . ولذا كنا نحتوي تساؤلات الناس والصحفيين بقوله أنها ستعود قريباً جداً لأن وزير الاعلام الكويتي قد وعدنا بمنحها رخصة الصدور . . حين زار المركز الاعلامي بالجابرية بعد أسبوع من صدورها .

وفي زيارته هذه ، أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به الصحيفة ووعد \_ بحضور عشرات الزملاء \_ بأنه سيذلل كل العقبات ويقدم كل المساعدات التي تمكّن الصحيفة من الصدور يومياً . . وكانت الصحيفة \_ آنذاك \_ تطبع بالكمبيوتر ومن ثم يتم تصويرها بأجهزة التصوير المخاصة باستنساخ الوثائق وغيرها . . وسط ظروف صعبة ومتعبة . وأذكر أن وزير الاعلام قال في معرض وعوده بأن الوزارة ستدعم الصحيفة بعد طباعتها في مطابع الخط وفق الشكل والماكيت الجديد اللائق بها كأول صحيفة وطنية تصدر بعد تحرير الديرة . وأذكر ، أيضاً ، بأن وعود الوزير اتسمت بالسخاء والكرم ، فقد وعد بتمويل عملية انجاز ( 37 ) سبع وثلاثين ساعة فيلمية قام بتصويرها الفنانون وهواة التصوير من الصامدين طوال شهور محنة الاحتلال . . فضلاً عن تصويرهم وتوثيقهم لعرس التحرير

<sup>(1)</sup> أذكر هنا العرض الذي قدم من قبل الاخ الصديق الشيخ ناصر صباح الاحمد بتمويل كافة أنشطة المركز، والعرض المقدم من الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح. . جزاهما الله خيراً.

والآثار المأساوية للاحتلال . . بالصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية .

زد على ذلك \_ إن كان صدرك واسعاً \_ الكرم الحاتمي الذي انهال على المركز الاعلامي بالجابرية من فم وزير الاعلام لدعم كافة أنشطة المركز المكرسة لتوثيق محنة الاحتلال الغاشم ( مثل مسابقة الرسم \_ والمسرحية الشعرية التي كتبتها الزميلة الصحفية الشاعرة سعدية مفرح والعمل الموسيقي السيمفوني الملحمي الذي كان يحتشد لتأليفه الفنان صالح حمدان . . وما الى ذلك من أنشطة .

● وبالصدفة ، فقد كانت زيارة الوزير الى المركز متزامنة مع صدور صحيفة 26 فبراير ، بشكلها الجديد ، بعد أن تبرع الأخ صقر المعوشرجي ، جزاه اللَّه خيراً ، فكرس كل امكانيات مطابع الخط لطباعة الصحيفة وصدورها يومياً في الموعد المناسب . على الرغم من أن الناشرين آنذاك حفاي وعلى باب اللَّه ، ولا يملكون شروى الورق وأجرة الطباعة وغيرهما . وكان موقف الأخ المعوشرجي الكريم يتناغم مع ايقاع العطاء الشعبي الذي عزفه الخيرون من المواطنين نشيداً مترعاً بالبذل والتضحية والجود بالموجود ، بحيث صدرت 26فبراير بتمويل تطوعي شعبي عفوي ، غير مرتهن لأي جهة كانت . فثمة أناس تبرعوا بالمولدات الكهربائية . . وثمة غيرهم تولوا مهمة التوزيع ولم يفكر أحد من الزملاء العاملين فيها بالأجر والمقسوم لاعتقادهم بأنهم يقومون بعمل وطني يبغون من ورائه الأجر . . لا الأجرة ! بل إنهم يتابعون دورهم الاعلامي الوطني الذي قاموا به أثناء فترة الاحتلال الغاشم . الأمر الذي يفضي بنا الى القول بأن ولادة صحيفة 26 فبراير خارجة من رحم المحنة ، وأن ولادتها تمت بصورة طبيعية حتمية . . اثر المخاض العسير الذي عانته أبان فترة الحمل !

أي أن الصحيفة لم تنشأ من فراغ أو نتيجة قرار وزاري هبط على الربع من عل . . بل إنها صدرت بقرار وطني شعبي ليس بحاجة الى شهادة حسن سير وسلوك تعبر عن حبه وولائه وانتمائه للديرة .

بمعنى آخر؛ أقول بأن وجود الصحيفة كان ضرورة وطنية وحاجة شعبية حيوية لكويت ما بعد التحرير. وفي السياق أحيل القارىء الى الافتتاحية الصادرة في العدد الصادر بتاريخ 3/1991 والذي كتبه العبد لله . . بصفته رئيس السن لأسرة التحرير!

وأحسب أن الافتتاحية ليس فيها عبارة واحدة توحي وتشي بأي مطمع مادي ( مثل الحصول على امتياز اصدار الصحيفة ) حسبنا في هذا الصدد هو أن نتابع مهمتنا الوطنية التي قمنا بها ، إبان الاحتلال العراقي الغادر بدون رخصة ولا يحزنون .

فالشعب الكويتي بأسره كان يعرف ويتابع اعلام الصامدين الملعلع من ميكروفونات المساجد وصحف الحائط المعلقة على جدرانه الطاهرة . . ويقرأ الصحف والمنشورات السرية التحريضية التي كانت تصدر من كل مناطق الكويت المحتلة . . ويبحلق مبتسماً من العبارات والشعارات التي كان يحررها الأطفال والفتيان على الجدران بالدماء والمداد المضرج بالرجولة والفداء بدون رخصة من وزارة الاعلام العراقية !! وبدون خشية من قوات القمع والارهاب التي كانت تجوب الشوارع وتصادر ما يخطه الأطفال والفتيان بالطمس والمسح . . فضلاً عن اعتقال العديد منهم بدون أي اعتبار لصغر سنهم .

وقد دأب وزير الاعلام على القول بأنها لم تغب وتمنع من الصدور، بل إن أصحابها غيبوها بمحض ارادتهم . والمؤسف أن هذا القول غير صحيح مطلقاً . . على الأقل من ناحية الموضوع . . والنتيجة التي غيبت الصحيفة .

ففي أثناء زيارته للمركز الاعلامي في الجابرية ، قال ـ بحضور حشد من الصحفيين والمحامين والأدباء والفنانين وغيرهم ـ بأنه سيمنح الصحيفة رخصة الصدور بعد أن تطبع في المطبعة وتصدر بالشكل التقليدي المألوف للصحيفة اليومية .

وفي معرض حديثه كان يحوم ويلف ويدور حول امكانية صدورها عن وزارة الاعلام ، بدلاً من صدورها عن المركز الاعلامي بالجابرية . وقد أكد هذه الرغبة بصراحة شديدة خالية من المواربة الزميل سليمان العوضي ، مدير تحرير الصحيفة والصديق الحميم للوزير ، على حد قوله . ولم يكتف الزميل العوضي بالتصريح مرة واحدة وبصيغة عابرة ، بل إني سمعتها مراراً وتكراراً بتنويعات مختلفة . ويبدو أن الزميل كان يحبذ فكرة الوزير . لا بأس في ذلك ، فمن حقه أن يختار الموقف الذي يعبر عن قناعته . وقد ذكرت أنه يحبذ فكرة صديقه الوزير . لأنه حين قررنا ارجاء طباعة وتوزيع العدد الأخير عدة ساعات ، بعد أن حوصرنا بقانون المطبوعات المطبق في حالة الطوارى . . أقول

حين قررنا التأجيل لم يخف فرحته فراح يبوس ويحضن الزملاء وكأننا في موقف يستأهل هذه المشاعر العاطفية . ما علينا . . جزاه الله خيراً على كل حال . المهم أننا انتظرنا الصباح لنسمع رأي الجهات المختصة بمتابعة الصدور فانقضى النهار بدون حس ولا خبر . ومرّ يومان . . وثلاثة . . والوزير يتهرب ويسوّف ويماطل ، بينما مطابع الخط يردها بواسطة أولاد الحلال فقرة كلها وعيد وتهديد اذا عنّ لها المغامرة بطباعة أي مصنف بدون اذن وموافقة وزارة الاعلام .

ولأن مطابع الخط هي المطابع الوحيدة الشغالة في الديرة \_ بعد التحرير ـ فلم يكن المرء بحاجة الى ذكاء وفطنة ليعرف أن التعميم الوزاري خاص بمطابع الخط فقط لا غير!

# صميفة 26 فبراير ووعود الوزير

● من رحم محنة الاحتلال ولدت 26 فبراير . . فهي لم تنشأ من فراغ أو عدم ! بل انها استمرار لفعل ودور ، كان حاضراً وموصولاً طوال أشهر الاحتلال وما بعدها . ولهذا السبب يتساءل عامة الناس وخاصتهم ؛ لمَ غابت صحيفة 26فبراير ؟!

في البداية ، أحب القول بأنه حين قرر المركز الاعلامي في الجابرية اصدار صحيفة ، لم يدر بخلد القيمين عليه وعلى الصحيفة ، مسألة حصولها على امتياز يكفل لها الاستمرار ، ويوفر لها المقر والمطابع ، ويجلب الاعلانات والأرباح والصيت والغنى . . وما إلى ذلك . كان همنا ينحصر في اصدار صحيفة يومية تسد بعض الفراغ الاعلامي السائد في ساحة الكويت المحررة ، وتكون رديفاً للصحافة الوطنية ، وتحضن المبدعين الواعدين في الثقافة والاعلام والفنون والآداب ، وتجسد روح الأسرة الوطنية الواحدة ، وتزار بهمومها ورؤيتها في القضايا الوطنية الحيوية ، وتقدم خدمة صحفية يحتاجها المجتمع الصامد .

وكنا نطمح إلى أن تكون لسان حال الصامدين، على اختلاف وتباين آرائهم ورؤاهم ورؤاهم واجتهاداتهم . وكنا نتعاون على اصدار الصحيفة بروح فريق العمل المتطوع الباغي الأجر لا الأجرة! ولا يعني هذا بأنا نزكي أنفسنا . . أو نزعم أننا ناس مثاليين ما نحب زينة الحياة

الدنيا . . (الخردة) يعني ، لأ . كل ما في الأمر أننا أصدرنا الجريدة لأداء فعل ودور ومهمة ، لاحساسنا - بحكم المعاناة والمعايشة - بأن مجتمع الكويت بحاجة إلى صحيفة حرة مستقلة يساهم في رأس مالها الكتّاب والمحررون والفنيون والموزعون وعمال المطبعة وغيرهم - يمكن واحد يقول هذا حلم ! لا بأس . . ليكن ذلك . فكثير من الانجازات بدأت بشطحة وتأمل وخيال ودهشة وأمل وحلم . ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل . أضف إلى ذلك اعتقاد العبد لله بأنه آن الأوان لفك الحصار عن امتياز اصدار الصحف والمجلات وخلافها . ان الاحتكار الصحفي السائد ينفي حق المواطن في اصدار والمجلات وخلافها . ان الاحتكار الصحفي السائد ينفي حق المواطن في اصدار وأميركا وغيرهما يصلك امتياز اصدار الصحيفة بالبريد ! وفي العديد من الديار العربية وأميركا وغيرهما يصلك امتياز اصدار الصحيفة بالبريد ! وفي العديد من الديار العربية كانت معاملة اصدار صحيفة لا تستغرق سوى ثلاثة أو أربعة أيام . وهذه الواقعة حدثت في العهود البائدة ، أيام الاستعمار الانجليزي والفرنسي ، بخاصة خلال نصف القرن الميلادي الحالى .

ومن تحصيل الحاصل أن ننوه بأن الصحيفة لا تخضوضر وتنمو وتترعرع بصحة وعافية إلا في ظل قدسية الخبر وحرية الرأي .

وقد أتمادى في الحلم بأني كنت أتطلع إلى صحيفة تزأر بهتاف الصامتين وتحتضن صحافة الأندر جراوند والسراديب والمنشورات السرية . . لأننا حقيقة مجتمع جبل وألف التفكير بصوت عال . وإذا كان هذا حاله قبل محنة الاحتلال ، فان الإنسان الكويتي بعد التحرير صار يحاجي نفسه ويحاور الجدران وعواميد النور . ليس لأنه ، لاسمح الله ، جن بفرحة التحرير أو تخبل بعد الاحباطات التي هبطت على دماغه طوال شهر ما بعد التحرير لأ . ليس الأمر كذلك . بل لأنه يشعر بوجوده كإنسان حر في ديرة حرة . فالكويت الحرة تلد بالضرورة أولاداً أحراراً يفكرون بصوت عال ، ولا يخشون في الحق لومة لائم .

● والمهم أن صحيفة 26 فبراير صدرت بعد التحرير مباشرة ، وعلى الرغم من أن شهادتي فيها مجروحة ، فانه يمكنني القول بأنها لقيت استجابة وتفاعلاً فاق تصوراتنا . بالطبع تعرفون أن الأعداد الثمانية الأولى صدرت وطبعت وأخرجت بتقنية الكمبيوتر ثم تم تصويرها ، وأثناء ذلك جاءنا من يقول بأن وزير الاعلام غير راض عن صدور 26 فبراير ،

بدعوى عدم وجود ترخيص لها . ولأننا لم نستلم من وزارة الاعلام أي كتاب مباشر بايقاف نشر الصحيفة ، فقد واصلنا الاصدار ، وتواصل معه الانذار الشفهي ، الذي تبرع به أولاد الحلال ! المهم ، قبل أن ننتقل إلى المطبعة لاصدار الصحيفة ، زارنا الوزير في المركز الاعلامي بالجابرية ، وقد وعد بحضور أكثر من عشرة أشخاص من الاعلاميين والمحامين والفنانين المتواجدين في المركز - آنذاك - بأنه سيرخص الصحيفة بعد أن يطلع على العدد الصادر عن المطبعة . . ووعد كذلك بمنحها تسهيلات ومعونات ، كما وعد ثالثة بأن تمول الوزارة انتاج الأفلام التلفزيونية التي توثق لمحنة الاحتلال الغادر .

زد على ذلك بعض الوعود الطيارية التي كان يطلقها وهو يتجول ويشاهد أنشطة لجان وأقسام المركز الاعلامي بالجابرية .

ومن المؤسف أن معالي الوزير لحس كل وعوده! والأنكى من ذلك أنه راح يتحدث إلى أصدقاء الطرفين وإلى العملاء المزدوجين بعبارات تشي بالوعيد والتهديد وتثير البلبلة وتسبب الاعاقة . الحاصل في يوم جانا انذار عام مقتطع من قانون الأحكام العرفية ، ومكرس لانذار وارهاب الكاتب والمحرر وصاحب المطبعة وغيرهم بالحبس والغرامة أو بكلتيهما . ولأن مطابع الخط هي المطبعة الوحيدة العاملة في البلد . فلم نكن بحاجة إلى مزيد من الذكاء إلى أننا مقصودون . ولم يكن يهمنا الحبس ، بل صاحب المطبعة الذي رفض المال النقدي من إحدى الصحف المحلية ، وقبل طباعة على مالحسن إن شاء الله .

في هذه الليلة المنحوسة . . كنت قد كتبت افتتاحية ساخنة عن الاعلام المضاد<sup>(\*)</sup> ، وأعني به الاعلام الكويتي . . والذي اعتقد بأنه سقط سقوطاً مروعاً ، لأنه لم يكن على مستوى المحنة . وهو أمر بدهي وطبيعي ومتوقع . . لأن هذا الاعلام نفسه لم يكن على مستوى الحياة الوطنية الكويتية في الأيام العادية ، فما بالك في الأيام العصيبة ؟!

يبدو أن العملاء المزدوجين قد أوصلوا الافتتاحية النارية الساخنة اللاذعة إلى

<sup>(\*)</sup> افتتاحية العدد الأخير من صحيفة 26 فبراير اعلام المحنة . . ومحنة الاعلام ، وهو العدد الذي لم ير النور . . فضلاً عن أن الافتتاحية اختفت . . على الرغم من أنها صفت بواسطة الكمبيوتر ا

الوزير.. وكانت الافتتاحية القشة التي قصمت ظهر البعير، كما يقولون. أقول ذلك لأن العديد من الأخبار والتعليقات والافتتاحيات والآراء تعد من المحظورات في نظر مكتوبجي وزارة الاعلام. أضف إلى ذلك أن الوزير كان يرغب في أن تخرج 26 فبراير من عباءة وزارة الاعلام. وربما عباءة الوزير شخصياً. وهذا المنحى مرفوض جملة وتفصيلاً.

ان الصحيفة التي ارتبط صدورها بيوم التحرير لا يمكن لها أن تكون رهينة الاعلام الرسمي المحتضر!

أن القدرة المالية لا يجوز أن تكون هي المعيار الذي يمنح من خلاله امتياز الصحيفة ، لأن هذا المعيار يجعل الامتياز امتيازاً خاصاً بفئة قادرة ميسورة دون غيرها من الفئات . . كما أنه \_ هذا المعيار \_ يحيل الدور الصحفية إلى مؤسسات احتكارية تتناقض مع التوجه السياسي والاقتصادي للدولة .

لذا ، فان صحيفة 26 فبراير كانت تطمح إلى أن تكون أول صحيفة تصدر عن مؤسسة شعبية يساهم برأسمالها ويملك أسهمها الكتّاب والمحررون والمخرجون والرسامون . . وكافة العاملين ، كما تطرح بقية أسهمها لعامة القراء .

هكذا كان الاتجاه والطموح والهدف. وهو كما ترى اتجاه يعاكس الريح.. وابحار ضد التيار، وخروج ولحن ونشاز على ايقاع ووتيرة تقاليد ملكية الصحف وامتيازها. وهو فعلاً كذلك!

وسط هذه التوجهات والطموحات والقناعات ، صدرت 26 فبراير . . وكان مؤملاً لها أن تترجم كل ذلك فعلاً وسلوكاً واجراءات وتقنيناً وتقاليد وممارسة . ولكن هذا الحلم الوطني الشعبي أجهض وهو في مهده . . ومات الوليد عن عمر يناهز الأربعة عشر عدداً . . ودفن بمقبرة مجمع الاعلام في المرقاب ، وكتبت شهادة وفاته بمعرفة الدكتور بدر اليعقوب (\*) ، غفر الله له ! وقد تفضل معاليه وأمر بحفظ الجثة في ثلاجة الطوارى ، اهتداء بالأحكام العرفية السائدة . وكل ما نتمناه على الله سبحانه وتعالى هو أن تحتسب 16 فبراير شاهدة . . وشهيدة !!

<sup>. (\*)</sup> الدكتور بدر اليعقوب : وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ووزير الاعلام .

# اعلام الفنادق .. واعلام الخنادق!

حين علمنا ـ نحن معشر قياديي المركز ـ بواقعة الزيارة ورد فعل الزائر المحترم ،
 حسبنا أن المسألة مجرد موقف شخصي مزاجي . لذا لم نعر السالفة أي اهتمام ونسيناها
 وسط المشاغل الكثيرة التي كانت تشغل أعضاء المركز بعد التحرير .

ومن تحصيل الحاصل ـ لا المباهاة لاسمح الله ـ فقد كان المركز الاعلامي في الحابرية هو المرفق الاعلامي الثقافي الفني الوحيد الموجود في الكويت المحررة . ومن هنا ، كان من البدهي أن يكون قبلة الاعلاميين والمواطنين والرسميين وزوار البلد وقيادات قوات التحالف ، فضلاً عن الأطفال والصبيان والفتيان والشباب الصامدين الذين اعتادوا زيارته يومياً لممارسة الرسم أو الاشتغال في المحترف الذي يتفق مع ميوله وقدراته . أضف إلى ذلك كله عشرات الزوار من العائلات الذين يأتون إليه بين حين وآخر لتمضية سويعات يشاهدون فيها الأفلام الوثائقية التي سجلها الصامدون فنانو المركز لمحنة الاحتلال الغاشم وآثارها المأساوية . أو يتفرجون على معرض الرسم المكرس ـ هو الآخر لمحنة المحتلال في وجدان الأطفال . . وما إلى ذلك من أنشطة سبقت الإشارة إليها .

وعلى الرغم من كل ما ذكرناه ، فان المركز لم يستقبل أحداً من القياديين الاعلاميين ، طوال الأيام العشرة الأولى التي أعقبت افتتاحه! وكنا نعزو هذا الموقف إلى

انشغالهم الشديد بجموع الصحفيين الذين حشروهم في فندق الهيلتون Board حسب التقاليد العريقة لمساعدة الصحفيين على أداء مهامهم ، وكأن القوم قادمون من آخر الدنيا للسياحة والاستمتاع بالكرم العرباوي المعهود . ولهذا السبب كان الصحفيون القادمون من خارج الحدود يضعون شنطة ملابسهم في الفندق الاعلامي بالهيلتون ومن ثم يهرعون إلى المركز الاعلامي الشعبي في منطقة الجابرية . . بدون أن يشيروا إلى أن مقر المركز مزر ولا يليق برجال مهنة المتاعب الذين يبحثون عن الخبر والمعلومة والرأي وكافة قضايا وهموم البلد بعد التحرير ولا يحفلون بـ « اعلام الفنادق » إياه !

لذا صار من المألوف وجود فريق تلفزيوني يسجل حواراً مع الصامدين ، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم وجنسهم واجتهاداتهم السياسية والفكرية ، أو أن تشاهد صحيفة عربية مشهورة تقيم ندوة لبعض الجنود المجهولين من الصامدين بمعية قيادييهم . . وهكذا!

ويبدو أن السمعة التي حظي بها المركز الإعلامي في الجابرية قد أثارت غيرة بعض قياديي وزارة الإعلام ، فظنوا أن هذا المركز يطمع في سرقة دور الوزارة وجهابذتها الكرام! أو أن المركز يطمح ويطمع في أن يكون بديلاً عن الوزارة ومن فيها!

● والغيرة مشروعة ومرغوبة ، إذا ثارت في سياق الفعل والإنجاز والإتقان ، ولكنها ليست كذلك إذا كانت وارمة بالنرجسية وحب الذات وتسفيه أعمال الآخرين والتشبث بالكرسي وعبادته ! وسواء كانت هذه القطيعة غيرة أو لامبالاة ، أو سمها ما شئت ، فإن دلالاتها خطيرة على الصالح العام . . لأنها حذه القطيعة ـ تشي بأن الربع في مجمع وزارة الإعلام لم تغيرهم المحنة إيجاباً ، لسوء حظ البلد . . وحظهم . ولو أن المسألة وقفت عند حد هذه القطيعة لهان الأمر ، ولما استحقت الذكر . . لأن المسألة تجاوزت ذلك لتدخل في تصرفات غريبة شاذة ، حرنا في معرفة دوافعها ومبرراتها . .

فعلى سبيل المثال ، فإن الصحفيين الذين يعملون في المركز منعوا من دخول فندق هيلتون ، حيث تقبع قيادة وزارة الإعلام . . ولم يمنحوا البطاقات الصحفية التي تمكنهم من حضور المؤتمرات الصحفية وغيرها ، بل وصل بهم العبث إلى حد إنكار معرفتهم بعنوان المركز وإنكارهم لوجود بعض اعلام الصحفيين الذين يتواجدون فيه يومياً .

وبعد مرور عشرة أيام على افتتاح المركز أخطرنا صديق مشترك ، لنا ولوزير الاعلام الجديد ، (الدكتور بدر اليعقوب) مفيداً بأن السيد الوزير سيزور المركز عشية الغد . . فقلنا : يا هلا ومرحبا ، فالمركز مكانه وداره . وجاء الغد ولم يجيء الوزير! وعذرناه لأنه مشغول ببني هيلتون ، وحدد موعداً ثانياً بعد ثلاثة أيام (يوم الخميس نهاية الأسبوع) . وهذه المرة فات الموعد ولم يعتذر ، لذا بادر بعضنا بالاتصال به خشية أن يكون ألم به حادث لا سمح الله . وفوجيء السائل بأن الدكتور الوزير آخر من يعلم وينكر بالثلاثة بأنه لا علم له البتة بالموعد ، زاعماً بأن هذا الالتباس ناشيء عن سكرتاريته!

ودرءاً لأي التباس وسوء فهم ، صرفنا النظر عن زيارته وطلبنا من وسيط الخير الكف عن دعوته لزيارة المركز . . لأنها من صلب عمله وواجبه !

وذات يوم ، فوجئنا به يزورنا على حين غرة ! وحسناً فعل ، سيما أننا لا نحفل بالزفة الاحتفالية إياها . . والتي تسبق وتلحق زيارة أي وزير !!

واثر انتهاء زيارته تحلقنا حوله لنسمع منه ويسمع منا . . وأذكر من الحاضرين كلاً من عبد الله الأيوب (المحامي) ، عبد الله المحيلان ، صلاح الهاشم (المحامي) ، سليمان العوضي ، سعود السمكة ، عبد العزيز المنصور (المخرج المسرحي والتلفزيوني) ، توفيق الأمير ، عبد اللطيف العوضي ، محمد الرزوقي . . و . . عدد آخر من الزملاء الصحفيين والأدباء والفنانين . . وكان بمعية الوزير المستشار الإعلامي في الوزارة فقط الدكتور بشير العريضي .

\* \* \*

# الوزير يكر سبعة الوعود !

● في البداية ، أبدى إعجابه بأنشطة المركز . . وبخاصة قسم التوثيق التلفزيوني لمحنة الاحتلال ، ومحترف الرسم والنحت ، ومسابقة الرسم المكرسة لتوثيق آثار المحنة في وجدان الأطفال والفتيان . . ومن ثم أعلن على رؤوس الأشهاد بأن وزارة الإعلام

ستتبنى الأنشطة السالفة الذكر من خلال تكريس ميزانية خاصة لإنجازها بالصورة اللائقة . .

وحين أخبرناه بأن الأفلام الوثائقية ، بالذات ، لا تحتمل التأخير . . سيما أن مدتها تزيد على الثلاثين ساعة ، وهي تحتاج إلى عمليات تقنية لتكون جاهزة للعرض والتسجيل على أشرطة فيديو . . وافق على أن تتم هذه العمليات في لندن . . بإشراف المخرجين عبد الله المحيلان وعبد العزيز المنصور . . ومن ثم طلب إمهاله بضعة أيام لتدبير الميزانية وإنهاء النواحي الإجرائية . . أما مسابقة الرسم فقد اقترح تعميمها على المتسابقين الكويتين في الداخل والخارج ، ووعد بتزويد المركز بعدة الرسم . . . لتوزع على المشاركين ، نظراً إلى عدم توفرها في الكويت المحررة . وأفاد ـ جازماً ـ بأن كل طلبات المركز ستكون متوفرة في غضون أسبوع .

وهنا سأله أحدنا: وماذا عن صحيفة 26 فبراير؟ فكما تعلم فإن الصحيفة تطبع بالكمبيوتر، ثم تصور بجهاز الاستنساخ التصويري.. ونحن بصدد طباعتها في مطابع الخط، لكي تصدر مثل أي صحيفة يومية فيها الألوان وكل المحسنات التقنية التي توفرها المطابع الحديثة. رد الوزير قائلاً: إنه من مؤيدي وجود صحيفة يومية مثل صحيفة ٢٦ فبراير.. وأنه شخصياً ليس لديه اعتراض على وجودها.. وكل ما يبغيه هو اطلاعه على العدد الأول الذي ستتم طباعته في المطبعة.. ثم أردف قائلاً بضرورة صياغة رسالة من المركز أو إدارة الجريدة ـ بشأن طلب ترخيص لطباعتها. وكرت سبحة الوعود من قبله بأن تتكفل الوزارة بمصاريف الطباعة.. وشكرنا له كرمه الحاتمي، لأننا لم نكن نتطلع إلى أكثر من رخصة الطباعة فقط.. لأن الخيرين الميسورين من أبناء الديرة أبدوا استعدادهم لتمويل مصاريف الطباعة، ودفع أجور كافة العاملين، فضلاً عن أن كل العاملين متطوعون .. ولا يطلبون أجرة .. ليقينهم بأنهم يؤدون مهمة وطنية ، يبغون من ورائها الأجر لا الأجرة!

ومن ثنايا ,حديثه \_ أي الوزير \_ شعرنا بأنه يريد أن تكون الجريدة لسان حال الوزارة . . لكن الأعداد التي صدرت منها جعلته يجفل من طرح هذه الرغبة صراحة ، بل دحرجها مواربة !

الحاصل أن السيد الوزير غادر المركز وهو ما زال يداعب مسباح الوعود والعهود! ولم يدر بخلدنا مطلقاً أنه يمكن أن يخلف وعده وعهده سيما أن الأنشطة المطلوب تمويلها وطنية ولا تحتمل التسويف والتأخير.

ورحنا ننتظر تنفيذ وعوده . . وللأسف مر أسبوع واثنان و . . خرج الوزير ولم يعد . . وما زالت الأنشطة والجهود التي بذلها شباب المركز تنتظر الفرج في يوم . . في شهر . . في سنة !

• ومن المؤسف والمثير للأسى والقهر بأن وزارة الإعلام - التي بخلت على المركز بحفنة من الدنانير - قد صرفت ملايين الدنانير دفعتها لشركات إعلامية أجنبية لتقوم بتوثيق الأثار المتبقية من محنة الاحتلال . . بينما الأفلام الفوتوغرافية والسينمائية والتلفزيونية التي غامر الصامدون بتصويرها إبان شهور الاحتلال الغادر لاتزال حتى تاريخ 25/7/1991 ترقد في أرشيف المركز الاعلامي ، كما أن المركز لم يتلق أي فلس من الوزارة . والأنكى من ذلك كله أن المؤسسة التلفزيونية الأميركية التي تعاقدت معها الوزارة ، لتصوير وتوثيق محنة الاحتلال ، زارت المركز وشاهدت بعض أفلامه الوثائقية التي صورها فنانو المركز وبعض هواة التصوير من اخوتنا الصامدين ، وقد دهشوا لثراء وتنوع المادة الوثائقية الفيلمية ، وتمنوا علينا تزويدهم بنسخ منها . . أو على الأقل بلقطات منها . . لكن إدارة المركز اعتذرت بحجة أن الأفلام في سبيلها إلى الاعداد للعرض بعد الانتهاء من انجاز العمليات التقنية الخاصة بانتاجها واعدادها للعرض .

وقد سمعت وأنا في مصر بأن الوزارة تطالب بالأفلام الوثائقية وبالرسوم التي أنجزها الأطفال والفتيان في إطار المسابقة التي نظمها المركز للمواطنين الصامدين بعد التحرير مباشرة . ولعل هذه المطالبة من قبل الوزارة بعد مرور أربعة شهور على وعود الوزير محاولة متأخرة جداً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، لكني أخشى القول بأن هذه المحاولة لا جدوى منها سيما أن أسواق أوروبا وأميركا تعج بالعديد من الأشرطة والأفلام الوثائقية عن محنة الاحتلال وآثاره المأساوية .

وكأن الوزارة الموقرة لا تدرك أن عرضها عديم الجدوى بعد أن طارت الطيور بأرزاقها ، كما يقول مثلنا الشعبي .

#### موقف الوزارة لا يرهم ولا ...

لذا ، من حق المركز الاعتذار عن عدم قبول العرض ، والاحتفاء بقبول عرض المؤسسات الوطنية والمواطنين الميسورين الذين سبق لهم التقدم لتمويل هذه الأنشطة ، لوجه الله تعالى ولصالح الوطن ، بدون منة أو رغبة في إعلان وصيت لا سمح الله . وأذكر ، في هذا السياق ، أن أحد الأصدقاء زارني في مطابع الخط بالشويخ ، حيث كانت تطبع صحيفة 26 فبراير متحدثاً باسم شخصية اقتصادية (1) معنية بتراث الحضارة الاسلامية ، ومقدماً عرضاً كريماً سخياً لتمويل مصاريف إعداد الأفلام الوثائقية ، وطباعة وتوزيع صحيفة 26 فبراير ، فضلاً عن دفع أجور ورواتب العمال والصحفيين وكافة العاملين فيها !

والعرض ، كما ترى ، مغر ومثير (للريبة) في الوقت نفسه ، ولذا لم أخف عن الصديق الوسيط شكوكي وريبتي! قلت له بدون مواربة مل تريد إقناعي بأن مواطناً ميسوراً يتقدم بمثل هذا العرض السخي بدون ثمن ومقابل؟! قال بثقة وحسم من حقك أن تقول ما قلت . . لكن الرجل لا يبغي شيئاً البتة من الصحيفة . . وأزيد من ذلك ، فإن الممول الكريم ، لن يتدخل في سياسة الصحيفة ، ولن يعرفه أحد سوانا . ولو عن لكم انتقاده ومهاجمة مصالحه ومواقفه لن يتدخل مطلقاً . . اللهم إلا اعطاءه حق الرأي الذي يكفله له قانون المطبوعات ودستور الوطن . وكما رأيت ، فإن وزارة الإعلام لا ترحم ولا ترغب في أن تهبط على المركز رحمة الله !

أما مسألة إجهاض الوزارة للمولود الصحفي المعروف باسم 26 فبراير، فإنها مسألة لها العجب وتثير العديد من الأسئلة وعلامات التعجب والقهر. فالوزارة على لسان وزيرها ـ تقول بأنها لم توقف إصدار صحيفة 26 فبراير.. وتزعم بأن القيمين على الصحيفة هم الذين بادروا بإيقافها . . متناسية أن الوزارة راحت تهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور كل مطبعة تقوم بطباعة أي مطبوع للمساءلة والمحاكمة والغرامة . ولما كانت مطابع الخط هي المطابع الوحيدة العاملة في الكويت المحررة . . وهي التي تقوم

<sup>(1)</sup> العرض قدم من الأخ الشيخ ناصر صباح الأحمد وزوجته الشيخة حصة صباح السالم.

بطباعة صحيفة 26 فبراير، فإن الانذارات التي تلعلع، عبر الإذاعة والتلفزة محذرة (المطابع) من مغبة طباعة أي شيء دون ترخيص من الوزارة بين القصد وواضح الدلالة. لأن الانذارات المتواترة موجهة إلى مطابع الخط وصحيفة 26 فبراير بشكل غير مباشر لا تعنى أحداً في الكويت سوى المطبعة والصحيفة!

ولعل حضور صحيفة الفجر الجديد يفسر غياب وتغييب صحيفة 26فبراير!

إذ يبدو أن الوزارة لا ترغب في وجود جريدة مثل 26 فبراير . . ربما لأنها الجريدة التي تطمح أن تكون لسان حال الشعب وتسعى إلى طرح همومه وقضاياه ومعاناته وأمانيه وكل ما يضطرب في وجدانه .

ومن هنا نقول للمتسائلين عن سر وسبب غياب 26 فبراير بأنه يكمن في حضور صحيفة الفجر الجديد! نقول ذلك مع الاعتذار الشديد للعم حسني البرزان، الشخصية الكوميدية السورية المعروفة في مسلسلات غوار الطوشة!!

بقي علينا ، أخيراً ، أن نزجي الشكر لوزير الإعلام الجديد الدكتور بدر اليعقوب الذي دشن بداية توزيره بقبر صحيفة حرة في الكويت المحررة الحرة . . فقد تحولت في عهده من شاهدة إلى شهيدة . . ولله الحمد .

\* \* \*





● نوهت في مقدمة كتاب «شاهد على زمان الاحتلال العراقي في الكويت» الى أن شهادة العبد لله على الاحتلال العراقي الغاشم، تتكىء على المعاينة والمعاناة والمشاهدة التي تمت في المحيط الذي يعيش ويتحرك فيه.

ومن هنا: فإن الشهادة تعبر عن رؤية الكاتب وروايته، في حدود المساحة الجغرافية والاجتماعية، اللتين كان يتحرك فيهما ويعايشهما.

وبهذا المعنى: فإن الشهادة التي سيدلي بها الكاتب، قاصرة على الأحداث والوقائع، التي اتيح له معايشتها ومعرفتها.

أقول ذلك: لأن الكثيرين من الأخوة، ما انفكوا يقترحون علي، لقاء عدد من الصامدين الأبطال الذين يستأهلون توثيق أعمالهم وتضحياتهم وبطولاتهم الفذة المدهشة.

والحق أن توثيق محنة الاحتلال ضرورة وطنية، وواجب قومي وديني، يستوجب تضافر جهود وخبرات وامكانات كافة الأفراد والمؤسسات الأهلية والحكومية المختصة. بمعنى انها مهمة لا يمكن أن ينجزها فرد واحد، لأن ذلك ليس في مقدوره البتة!

● ان مهمة التوثيق تحتاج إلى فرق عمل قوامها الخبراء والمختصون. . . ولا يمكن

أن يقوم بها أفراد. حسب العبد لله\_وأمثاله\_أن يوثق وينشر شهادته في إطار المعنى الذي ذكرناه آنفا.

ومن هنا اخترت أن تكون عودتي لقارىء القبس عبر زاوية «شاهد على زمان الإحتلال» التي كنت أنشرها عبر صحيفة 26 فبراير (أول صحيفة يصدرها الاعلاميون والصحفيون والمبدعون الصامدون في الكويت الحرة) نقول ذلك (بالإذن من الزميلة الفجر الجديد!!).

وإذا سمحتم لي الاستطراد، على طريقة شيخنا الاستاذ "علي الطنطاوي"، فسوف أقول لكم.. بأنه في مصر المحروسة، يمكن أن تجد فنادق في "العتبة والحسين والأرياف والنجوع والبوادي"، تنتحل وتسطو على أسماء فنادق شهيرة تنتمي إلى فصيلة (5 نجوم). لكن "اليافطة" التي تحمل الاسم المسلوب، لا تعني أنها فنادق درجة أولى!! ما علينا. نعود إلى موضوعنا: حين أتممت صياغة الكتاب السالف ذكره وجدتني أستدعي إلى الوجدان والذاكرة عشرات المواقف والأفعال والممارسات... الخ التي فاتني ذكرها والتنويه بها والحديث عنها بحكم العجالة التي كنت أكتب فيها. ولذا عللت النفس بإمكانية تواصل دحرجة الشهادة على الورق عبر صفحات "القبس" حتى ينبض ورد ومعين الذاكرة والذكريات!

#### \*\*\*

### وزير التنزيلات !

بعض الوزراء ، في العالم الثالث ، يحسبون التوزير حقاً الهياً لا يشاركهم فيه أحد بالمشورة واختيار القرار . . وكأن الوزارة اقطاعية وعزبة موروثة عن الأجداد أو مملوكة بوضع اليد أو الرجل .

ومن هنا يتحول وكلاء الوزارة وكبار القياديين في الوزارة الى دمى وامّعات وحاشية تزف الوزير في حلّه وترحاله وترافقه في أي مكان يشرفه بحضوره !

والمؤسف أن هذه العينة من المستوزرين تزداد وتتنامى مع تقادم الأيام ومرور السنين!

وهذه الفصيلة من المستوزرين لا ينتظر منها البلد خيراً وصلاحاً وعطاء واحتفالاً بالصالح العام! لأنها زحفت ساعية نحو منصب الوزارة وامتيازاتها المعلومة والمستترة .

صحيح أن معالي الوزير يلوك ـ بمناسبة وبدون مناسبة ـ المقولة المأثورة لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك ويجتر في قعداته الخاصة ومؤتمراته الصحفية بصوت عال شعار: الوزارة تكليف لا تشريف وغير ذلك من حكم وأمثال وأشعار وأقوال مأثورة تتمحور حول زهده بالمنصب الوزاري وعشقه للعمل العام بمنأى عن المناصب والألقاب ومزاياهما . . أقول أنه صحيح أنه يفعل ذلك لكنه مجرد حكي وكلام يقال بالمناسبة للاستهلاك الاعلامي ، ولدرء الحسد من عيون الحاسدين الذين يفلقونه ببحلقة من اياهن قد تطيح به من على على مأسوف عليه .

ولو أن معالي الوزير قادر على حمل أمانة التكليف وأدائها ، فقد يكون في ذلك بعض العزاء للديرة والحكومة التي ابتليت به لكنه لسوء حظ البلاد والعباد الرجل غير المناسب في المكان المناسب .

● وفي هذا السياق ، سمعت وزيراً ، مستوزراً ، يعلن بملء فيه بصراحة لا يغبط عليها بأنه جاهل تماماً في شؤون وزارته . . على الرغم من أنه يتأبط شهادة جامعية عالية . ولنا أن نتوقع من أمثال هذا الوزير كل ما يخطر وما لا يخطر على البال والخيال .

ورب متسائل ، طويل اللسان ، يدحرج سؤالاً عن الكيفية التي يتسلل بها أمثاله الى ديوان مجلس الوزراء ؟ والسؤال مشروع ومطروح . . أما الجواب ، فإنه معروف للخاصة والعامة على حد سواء . فثمة تقليد عتيق وشعار أصيل يعششان في نسيج التوزير واختيار الوزراء . . فالشعار يقول : حمار تركبه خير من . . . بمعنى أن المطلوب هنا من معالي الوزير أن يكون مجرد موظف يجيد قولة حاضر ونعم على الدوام . ولو عن له ذات صحوة القيام بدوره السياسي المتعارف عليه في دول المؤسسات لكان مصيره الإقامة الجبرية في الدار بمعية العيال وأمهم . .

أما إذا كان محظوظاً فقد ينفى الى سفارة نائية حتى يتعظ ويدجن أو يطويه النسيان وسط زحام حفلات الكوكتيل اياها!

وقد يعود المتسائل ليطرح سؤالاً آخر عن تصريح السيد الوزير بجهله ، رغم أن ذلك يشينه ويسيء اليه . . لقلت لك بأنه يفعل ذلك ليصادر حق الجميع في مساءلته

عن أي خطأ وخطيئة وعن أي قصور وتقصير يصدر عنه ويقع فيه!

والمثير للأسى والقهر أن مثل هذا الحكي يصدر عن وزير قيم على المعرفة والمعلومات وغيرهما!

أضف الى ذلك كله أن الوزير قال ما قاله دون أن يرف له جفن اعتماداً على ادراكه بأنه اقتحم مجلس الوزراء \_ متأبطاً الحقيبة الوزارية \_ من باب التنزيلات أو التنازلات . . لا فرق .

إن الساعة آتية ، لا ريب فيها ، لكن يبدو أنها قريبة الأوان بدليل الحديث المنسوب الى الرسول على الذي يقول معناه : إذا أسند الأمر الى غير أهله ، فانتظروا الساعة .

ولا أحسب زماناً أسندت فيه الأمور الى غير أهلها مثل وقتنا الحاضر وزماننا المعاصر!

والحق أن الخشية تكمن في أن يؤدي هذا المنحى الشاذ الى حدوث قيامة لا تبقي ولا تذر!! والعبد لله ـ في هذا السياق ـ لا يلعب بالألفاظ لا سمح الله ، بل إنه يسعى الى وضع النقاط على الحروف ، متكناً على قراءته لسوابق التاريخ وسننه الربانية .

وإذا كان هناك أناس مستوزرون متكالبون على المنصب الوزاري مثل تكالب النحل على الرحيق الحلو . . فثمة أناس غيرهم يعزفون عن هذا المنصب ويزورون عنه لنفس الأسباب التي تدفع غيرهم على التكالب عليه بشتى السبل والوسائل!

ومن تحصيل الحاصل القول بأن منصب الوزير سياسي . . لكن واقع الحال في المطابخ الوزارية التابعة للعالم الثالث يشي بأن معاليه موظف بدرجة وزير . .! وأن علاقته بالسياسة محصورة بحلف اليمين الدستوري . . واقتناء جواز سفر خاص وامتطاء سيارة حكومية . . واللعلعة بقوله نعم وحاضر ، تأسياً بحكمة حمار تركبه خير من يركبك . .

وإذا كان الحمار الحيواني يتعلم من التجربة والخطأ والتكرار، فإن الحمار الآدمي يظل حماراً طوال فترة ولايته . ربما لأن استمرار الحمورية تكفل له الاستمرار وسط حظيرة الوزراء!

# أم سعد.. الكويتية بالفعل.. لا بالجنسية

● أم سعد. . هي واحدة من المئات اللواتي أثبتت محنة الاحتلال، . انهن كويتيات قلبا وقالبا وتضحية ، وفعلا وسلوكا وانتماء وولاء . . وكل ما يدل على المواطنة الصالحة .

ان ام سعد من الناحية الادارية هي غير كويتية، لكنها لا تحفل بهذه المسألة ولا تشغل حيزا من تفكيرها! . . . إلى درجة انها تتصرف كأي كويتية لا غبار عليها! بمعنى انها لا تعاني من «العقدة» التي يشعر بها بعض فئات «البدون» جنسية وأحسب انها نقلت هذه المشاعر إلى بنيها . . . وأرضعتهم إياها مع الحليب . وإذا كانت قد فطمتهم عن رضاعة الحليب فانها لم تفطمهم عن رضاعة حب الديرة والانتماء لها بغض النظر عن وجود البطاقة المدنية التي يشهد لها عقل الكمبيوتر بانها كويتية بالتأسيس! حسبها بهذا الصدد : انها كانت فترة الاحتلال صامدة محتسبة بينما ابنها البكر «سعد» أسير ضمن الألف وستمائة أسير عسكري . الذين ظلوا في الأسر طوال فترة الاحتلال ولم يفرج عنه الا بعد التحرير . وولدها الثالث الا بعد التحرير . وولدها الثائي في موقعه العسكري خارج الحدود . وولدها الثالث «سعود» صامد بمعية والدته وشقيقته وزوجتي شقيقيه وعيالهما . وولدها «سعود» هذا وطري الجنسية . . وقد تسلل إلى الكويت من الدوحة ، على الرغم من انه ـ لتوه ـ قد استلم وظيفته هناك ، اثر تخرجه من احدى الجامعات الاميركية . فما أن سمع بخبر الاحتلال : حتى عزم على مغادرة الدوحة ، والتسلل إلى الكويت . . . وهكذا فعل . إذ المتلال : حتى عزم على مغادرة الدوحة ، والتسلل إلى الكويت . . . وهكذا فعل . إذ جاء عبر البر من الدوحة إلى الكويت . . وهكذا فعل . إذ

وحين جاء... كان شغوفا لعمل أي شيء للكويت. وقد سلمته كاميرا وأخبرني بدوره \_ على استحياء \_ بأنه ينوي كتابة (يوميات صامد باللغة الانجليزية... وكتب عدة حلقات، يفترض انها عبرت الحدود، ممتطية الفاكس السري، لتصل إلى وكالة الأنباء الكويتية. ولا نعرف حتى الساعة ما الذي نشرته الوكالة.. وما الذي ارتأت حجبه لسبب أو لآخر!! نقول ذلك لأن الأخ «بو ناصر» أكد لي بأن كل التقارير الصحفية التي سلمتها إليه بواسطة الأخ حسن فلاح الشبعان والأخ الفنان عبد الامام عبد الله قد أرسلت إلى «كونا»

حال وصولها.

أما عملية النشر فانها مناطة بتقدير القيمين على الوكالة. ويبدو لي ان الوكالة لم تنشر كل التقارير بدليل ان اعلاميا مطلعا مثل الدكتور محمد الرميحي فوجيء حين عرف اني كنت اراسل «كونا» من داخل الكويت المحتلة. وأذكر انه قال: ان اسلوبك مميز.... مثل البصمة... لا يمكن لقارئك الا أن يميزه ويعرفه بين عشرات المقالات. وأذكر أيضا اني ـ أنا الآخر ـ قد فوجئت برده. ولأن المقام ـ وقتها ـ لم يكن يسمح بالسين والجيم والاستطراد في مثل هذه الموضوعات... لذا بلعت ريقي ولذت بالصمت.

ما علينا. . . معذرة لهذا الاستطراد. . . لكن الحديث ذو شجون وشجن و. . . ما خفى أنكى وألعن!

• نعود إلى «أم سعد» المواطنة بالفعل . . . لاتمام رسم ملامح صورتها كما بدت
 لنا من بعيد بدون أن تعرف أو تريد ـ هى نفسها ـ الاعلان عن موقفها وفعلها .

في الصباح: \_ كل صباح \_ تقوم حفيدتها «نشاوي» بالإمساك بسماعة التلفون لتحادث والدها الأسير، من ضمن الألف وستمائة أسير عسكري. والدها هو الابن البكر «لأم سعد» وقد أسر في اليوم الثاني من الاحتلال، بعد أن نفدت ذخيرته، وهو في موقعه العسكري يحارب الغزاة المحتلين، بمعية رفاقه في القاعدة العسكرية. وقبل أن تتم عملية الأسر بادر بالاتصال بوالدته: ليخبرها انه ثابت في موقعه. . . وانه سيظل ثابتا واقفا عملية الأسر عتى تنفد ذخيرته . . . فإذا مات يهمه أن تعرف بأنه مات واقفا مثل أي نخلة شامخة في سماء «الجهراء» . لم تجزع «أم سعد» لخبر أسره . . . وبعدها كانت فخورة به . . . لأنه أسر وهو يحارب . . . مثل بقية رفاقه .

ولعله كان محل غبطة أخيه «ابراهيم»، شقيقه الذي يصغره ولم تمكنه الظروف من أن يكون مثل أخيه. ولذا كان متلهفا على الانخراط في صفوف المقاومة العسكرية. وابراهيم هو الآخر، يعمل في السلك العسكري، لذا كانت تنقلاته محفوفة بالمخاطر، لأن العسكريين مطلوبون لتسليم أنفسهم إلى قوات الاحتلال، ماذا والا الاعدام ينتظر كل من تسول له نفسه الاختفاء وعدم تنفيذ الأوامر «الهمايونية الصدامية» في التو والحين! ولذا كان «ابراهيم» أسير المنزل والقطعة السكنية التي يقطنها في الجهراء. ويبدو ان هذا

الوضع كان محل تندر الوالدة و«الحريم» في البيت. . الأمر الذي سبب له ضيقا وحرجا وتوترا. . سيما انه من بيئة جهراوية تعد السخرية والتندر من طقوس الحياة اليومية لأهالي «الجهراء» . . . وقد حرضهم على الضحك معه ذلك الاعتقاد الشعبي بشأن كل انسان يحمل اسم «ابراهيم»! بمعنى ان «ابراهيم» يرمز للانسان النزق الأحمق «الترللي» الطيب الذي على نياته . . الانسان الصافي المفلتر النقي الحاصل ان ابراهيم تخلص من أسره المذكور بالتسلل إلى السعودية .

وأثناء غيابه دوهم منزلهم من قبل أفراد قوات الاحتلال العسكري العراقي... ساعتها لم يكن في البيت سوى النساء. واضح ان الحرامي هو الحامي... وكان يراقب البيت. ومن غرائب الصدف أنه نط سور البيت الشعبي.. ووجد نفسه أمام زوجة «ابراهيم».. فاجأها الحرامي العسكري العراقي... بسرعة خطف منها وليدها الصغير «ضاري» صوب إليه سلاحه وهو يقول: هات كل ما عندك... وإلا راح ولدك! ومثل كل أم: استحوذ عليها الخوف والقلق على وليدها... وبسرعة... وبدون تفكير سلمته كل مدخراتها من الذهب! فذهب الحرامي بنفس الطريقة التي قدم منها!.

حين عاد كل نساء البيت وعلموا بالحادثة ثاروا على أم ضاري. . . ومن ثم راحوا \_ كعادة أهل الجهراء \_ يتندرون عليها من باب شر البلية ما يضحك! كان «بوضاري» وقتها قد نجح في التسلل إلى السعودية حيث التحق بوحدته العسكرية المتواجدة هناك .

في يوم 26 فبراير تزينت الطفلة «نشاوي» ولبست «دراعة» مطرزة بألوان العلم الوطني الكويتي. . . قالت لها جدتها «أم سعد» : أبشري يا بنيتي أبوك راجع . . . ان شاء الله عيالنا كلهم يرجعون من الأسر والاعتقال . . . الكويت ردت حرة مثل ما كانت . . . يا الله روحي الشارع كحلي عيونك بشوفة قوات التحرير . . . وشوفة الطلعة البهية للبابا . . . تراه جاي ان شاء الله . . . ان لم يكن اليوم فباكر . ومن ساعتها كفت البنية الصغيرة عن ممارسة طقسها الصباحي المعتاد : مخاطبة أبيها الأسير عبر التلفون!! .

\*\*\*

# الأخ «توتو» ساق الله

بداية ، «توتو» هو الاسم الحركي للأخ تيسير طاهر ساق الله وقد اختار له هذا الرمز الأخ «وليد خالد المسلم». وكان «توتو» يستحق اسماً حركياً يرمز إليه . . . لأنه كان يؤدي لنا \_ نحن معشر الصامدين \_ خدمات معجونة بالخطر والخشية . . ويمكن أن تعرضه إلى الاعتقال والتعذيب . . وربما الاعدام! وأقول ربما من باب التفاؤل الوردي الذي يسكنني ليس الا!

كان «بو طاهر»، وهو انسان، فلسطيني، مقيم في الديرة من حوالي ثلاثين سنة. والعبد لله يعرفه عن كثب حين كنت أعمل في المكتب الفني بوزارة الاعلام.

كان ذلك في منتصف السبعينات. وقد خبرته في العمل انسانا خلوقا وموظفاً دؤوباً، لا يمل من الشغل ولا يكل، وخبرته أكثر في المؤتمرات العربية والدولية التي عقدت في الكويت، فعرفت فيه الانسان الأمين المخلص الذي يضع كل همه في الشغل والعطاء والابتكار والخلق. بحيث يمكنني القول عنه دون مبالغة بأنه يساوي عشرة من المواطنين الجيدين.

في بداية الشهر الحادي عشر من عام 1990 علمت بأن هناك امكانية لتسريب أي تقرير صحفي، عبر الفاكس السري «بو ناصر»(١) الذي كان ينقله إلى وكالة الأنباء الكويتية. وشرعت فعلاً في كتابة عدة تقارير (نشرت أغلبها في الجزء الأول من هذا الكتاب. . . وما تبقى ستقرأه في هذا الجزء)، وأرسلتها عبر الفاكس . . وقبل أن أرسلها كنت أتمنى تصويرها، هتفت للساحر «وليد خالد المسلم» . . لمحت له بلغة شفرية رمزية عن مرادي وبغيتي أجاب ببساطته وبروده المعهودين ـ: لا عليك . . سأرسل لك «توتو» وهي ستقوم بالمهمة . بالطبع لم أسأله من هي أو هو «توتو». ولم أملك سوى الانتظار . سألتني أم العيال وأنا أوصيها بضرورة اخطاري حين تصل «توتو» . أقول سألتني : توتو من؟! بحلقت فيها بعيني «سي السيد» ما غيره . . ومن ثم رحت في نوبة انحنحة » لاذت على أثرها ـ بالصمت المريب .

<sup>(1)</sup> بو ناصر: هو الأخ صباح ناصر سعود الصباح.

بعد ساعتين، جاءت أم العيال ـ قائلة باسمة ـ توتو في انتظارك . قالت هذه الجملة ولم تعقب . هبطت إلى الديوانية وأنا أفكر في «توتو» هذه . . بالأحضان أخذت أخي تيسير ساق الله . . أمطرته قبلات وتساؤلات . طربت ، بشدة ، حين علمت أنه «توتو» . قال الرجل ـ كما هو العهد به ـ أنا حاضر لأي خدمة تكلفوني بها . لقد آن الآوان لكي أسدد لهذا البلد الطيب بعض ما علي تجاهه من حقوق وديون . سلمته أوراقي . . وطار بها فصورها . . وكنت أحسب أنه سيكتفي بهذه المهمة الخطرة . لكنه فاجأني ـ بعد التحرير \_ وهو بقدم لي ملفاً يضم كل التقارير الصحفية السرية التي كتبتها وزملائي وأرسلتها ـ عبر الفاكس السري ـ إلى «كونا» . سألته : كيف فعلت ذلك؟ قال : بسيطة . . لقمت التقارير معدة الكمبيوتر . ومن ثم وكلتها الله الحافظ! فقد دوهم منزلي عدة مرات . وتم استجوابي وتفتيش منزلي . . وحين عثروا على الكمبيوتر قلت لهم بأنه مرات . . وتم استجوابي وتفتيش منزلي . . وحين عثروا على الكمبيوتر قلت لهم بأنه الاعلام . ولعلمك لم أداوم الا بعد أن استشرت فلاناً وعلانا وترتانا من القيمين على وزارة الاعلام الكويتية . . أعطوني الضوء الأخضر . وأبو طاهر طيب . لذا ، فان محياه لا يوحي بأي إشارة تحرض «الأخوة الأعداء» على الارتياب فيه .

ومن هنا تمكن من تهريب التقارير الهامة والمعلومات السرية . . واستطاع أن ينقذ الكثير من أرشيف المكتب الفني للوزارة .

بعد التحرير، أنشأ الصامدون المركز الاعلامي في الجابرية. . وكان «توتو» من أوائل المحاضرين، حيث كان يتولى طباعة أعداد صحيفة 26 فبراير. . ومن ثم يقوم بتصويرها بمعية مجموعة طيبة من شباب الديرة الصامدين.

وقد داوم معنا في المركز طوال الأشهر الثلاثة التي تلت تحرير البلاد.

وأخيراً، أقول لـ «توتو» أعني «تيسير». . أعني أكثر «بوطاهر»: حياك الله وبياك. . وجزاك الله خيراً على كل ما فعلت للصامدين. . وللديرة أثناء الاحتلال وبعد التحرير. هنا أتحدث عن الفترة التي انتهت فيها أزمة الرهائن الأجانب، لأن بنت منعم - قبلها - كانت مختبئة في دار أسرة صامدة مثل غيرها من الرعايا الأجانب. سألتها مرة: ألم يشفع لك أصلك العربي من قمع وارهاب المحتلين؟ قالت: لا، بل انه زاد الطين بلة. ولعل أخوتي للرئيس الأرجنتيني هي التي جعلتهم يخشون اعتقالي أو ايذائي. . هذا ما شعرت به حين كانوا يقتحمون سكني ويفتشونه وهم يحققون في سبب وسر بقائي في الكويت المحتلة.

سألتها ثانية: ما هو أكثر المواقف انطباعا في ذهنك من ناحية علاقتك بالكويتيين؟ أجابت: ثمة مواقف عظيمة وأفعال مدهشة. . لكن ثمة موقف بسيط وفعل أبسط، لكن دلالتهما بالنسبة إلينا \_ نحن معشر الرعايا الأجانب المسيحيين \_ كانت فوق ما تتصور!

ليلة عيد ميلاد المسيح، عليه السلام، كنا نتهيأ للاحتفال بالمناسبة نحن الرعايا والأسر الأجنبية التي رفضت مغادرة الكويت واختارت المرابطة فيها ومشاركة أهلها هذا الفعل إلى حين تحريرها.

بالطبع ظروف المحنة لم تسمح بممارسة الاحتفال وفق طقوسنا المعتادة، لكننا فوجئنا ليلتي عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية بوصول كعكة كويتية يعبق منها أريج الهيل والزعفران ومحبة الانسان الكويتي.

كانت «الكيكة» أو الكعكة مطرزة بعبارة تهنئة باسم الشعب الكويتي لم يكن أحد يحلم أن يجاملنا ويتذكرنا أحد في هكذا ظروف مأساوية.

ليلتها، ليلة عيد الميلاد، قام الفنان عبد الله المحيلان بمعية أعداد من الاخوة بالمرور على فندق كويت انترناشونال حيث تم اعداد خمسين كعكة بعدد الأسر المسيحية الأجنبية التي رفضت المغادرة بعد اطلاق سراح الرهائن وانتهاء أزمتهم التراجيدية!

\*\*\*

## الأرجنتينية.. بنت منعم

في الأيام الأولى التي أعقبت تحرير البلاد كنت أراها على الدوام في المركز الاعلامي بالجابرية.. وكانت على الدوام أيضا مستعجلة ومشغولة... ساعات أراها تحمل بمعيتها كاميرات فوتوغرافية وتلفزيونية.. وأخرى تسلم للربع مجموعة أعلام كويتية خاطتها بنفسها.. وهكذا لأول وهلة حسبتها عربية قح.. قلت لنفسي: لعلها لبنانية أو شامية.. هكذا كانت تبدو.. وحين سمعت عربيتها المكسرة أثارت فضولي. سألت: من تكون هذه السيدة يا جماعة الخير؟! قالوا: انها السيدة سليمي منعم، شقيقة كارلوس منعم، رئيس الجمهورية الأرجنتينية.. وهي واحدة من عشرات الأسر الأجنبية التي اختارت الصمود مع أهالي الديرة الذين حضنوهم وأخفوهم عن السلطة الاحتلالية طوال الفترة التي نشأت فهيا ما سمي، آنذاك، بأزمة الرهائن الأجانب الذين حظر عليهم عراق صدام مغادرة الكويت المحتلة والعراق المقموعة.

ان موقف الأهالي المرابطين تجاه الرعايا الأجانب، المقيمين في الكويت ابان الاحتلال، أثار دهشة واعجاب وتقدير وامتنان كافة الرعايا على اختلاف جنسياتهم، فقد ضحى الكويتيون بحياتهم لحماية الأجانب الذين يعملون في الديرة بشتى المجالات والمهن الحكومية والأهلية.

فحين كان رجال الأمن والاستخبارات العراقيون يداهمون منزلا يظنون أن فيه بعض الرعايا الأجانب، كان المرابطون يهربونهم داخل صهاريج سيارات نقل المياه «التناكر»! وهي وسيلة مكنت الاخوة من تهريب وانقاذ الكثيرين من الأجانب. أي نعم تسببت هذه الطريقة بإصابة البعض منهم بنزلات البرد والزكام والعطاس. . وكادت تتسبب في غرق البعض . . لكن الله سبحانه سلم .

سليمى بنت منعم سيدة أربعينية . . مزوقة بالنخوة والشهامة والايثار والتضحية والجرأة وحب الديرة وناسها ، فقد دوهم منزلها عدة مرات ، لكنها كانت تتفنن في اخفاء الممنوعات ؛ من كاميرات وأجهزة تسجيل وأعلام كويتية وأرجنتينية وسورية ، «الدم يحن للأصل السوري» . الحاصل انها كانت تفلت منهم ، في كل مرة ، بطريقة أو بأخرى . وأنا

### صح لسانك.. يا دكتور زكريا!

الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا في اعتقاد الكثيرين ـ والعبد لله منهم ـ هو أحد أهم الكتائب التي أسهمت في تحرير الكويت!

بحدس الفنان ورؤية الفيلسوف وتحليل العالم الأكاديمي المستنير تصدى بقلمه الجذاب ولسانه الذرب لفضح وتعرية سوءة النظام العراقي الصدامي الديكتاتوري... وسوءة مريديه المخدوعين بشعاراته المجذوبين لذهبه ودنانيره، فضلا عن المرعوبين من كاتم الصوت اياه! ان الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا علم معروف لا يحتاج إلى تعريف، لكن يبدو أن الذي يحتاج معرفة وتنويها هو موقف وفعل الرجل من محنة الاحتلال الهمجي العراقي الغادر.

ولا يحسب القارىء أن العبد لله، في هذا السياق، يروم دحرجة شهادة حق عن الكاتب، لأن الرجل \_ بداية \_ ليس بحاجة إلى شهادة العبد لله وأمثاله! لأن فعله واختياره وموقفه المشرف الجريء من المحنة يغنى عن أي شهادة.

حسبي هنا الاشارة إلى مقالاته التي نشرها طوال شهور المحنة ووصلت إلينا مؤخراً في كتاب موسوم بـ «الثقافة العربية وأزمة الخليج»، ولست هنا بصدد استعراض وتحليل القضايا التي تشكل متن الكتاب. لأن هذه المهمة تكفل بها الزملاء المختصون.

يكفي القول بأن الكتاب يستأهل القراءة والتأمل والحوار والترجمة الى كل لغات العالم بحيث يكون في متناول كل قارىء في الدنيا.

وأتمنى على وزيري التربية والتعليم العالي أن يكون كتاب «الثقافة العربية وأزمة الخليج» من الكتب المقررة على طلبة المدارس الثانوية والمعاهد العليا والكليات الجامعية والشرطية والعسكرية. لقد كانت قضيتنا عادلة.. وكل ما كانت تحتاجه هو المحامي الناجح المالك لأدوات ووسائل الدفاع والحوار المتكىء على المنطق والعقل والبينة والأدلة.. وأجزم، اثر قراءتي لكتاب الدكتور زكريا بأنه كان محامياً جريئاً مخلصاً لقضيتنا العادلة.

والحق، ان الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا لم يفاجئنا بموقفه الحر الجريء السابح ضد

التيار، المخدوع بالشعارات الغوغائية التي تعزفها جوقة الاعلام الصدامي. ولعله لم يكن بحاجة إلى «دليل» مأساوي مثل احتلال الكويت. ليكتب ما كتب ويقول ما قال، فمن ثنايا مقالاته يتضح رأيه ورؤيته في نظام صدام الديكتاتوري القمعي، أي ان موقفه من صدام ونظامه مبدئي وثابت وسابق على احتلاله للكويت.

ان زكريا الكاتب المفكر والموقف كتاب مفتوح يمكن أن يقرأه الجميع عبر مقالاته ومحاضراته وحواره وندواته . . الخ .

والحق ان استاذنا الدكتور فؤاد زكريا.. نمط نادر من المفكرين والأكاديميين المسكونين بالهموم القومية الحيوية.

وكتابه الأخير الثقافة العربية وأزمة الخليج يمثل - في اعتقاد العبد لله - أفضل دفاع عن قضيتنا العادلة. يقول المؤلف في المقدمة: «بأن أخطر ما فضحته أزمة الخليج هو التكوين الفكري للمثقف العربي»، ثم يستطرد فيقول - صح لسانه - كنت أتصور المثقفين بالذات - بغض النظر عن حسابات الأنظمة الحاكمة ومصالحها - سيتخذون موقفا اجماعيا ضد الطغيان . . الخ ، لكن المفاجأة المذهلة في هذا الحدث الذي ظننت أن أي اثنين ممن يحتكمان إلى عقلهما لن يختلفا عليه ، كانت تساقط المثقفين في مشارق العالم العربي ومغاربه ، وفي بلادهم أو في المهجر.

فقد أخذت الأسماء اللامعة ، التي أعرف الكثيرين ، وأقرأ لهم ، وأقدر جهودهم في سبيل نشر النور في عالمنا الذي يكتنفه الظلام من كل جانب \_ أخذت هذه الأسماء اللامعة تتهاوى ملطخة بأوحال التنظير الزائف ، والتبرير المتهافت والمنطق المعوج . . وصح لسانك . . وطال عمرك الابداعي .

## ولكن الشبس كانت معرقة 🖜

الزمان: صبيحة 27/8/27. . . الجو حار مشبع بالرطوبة ؛ والشمس ترسل حمما من النار، تلسع هامة الرأس وتعمي العيون .

محمد: طفل في الثامن من عمره؛ يتميز عن أقرانه بحب مجالسة الكبار، وكل ما يقربه إلى عالمهم ـ ومن هنا «فرح كثيرا» حين عرف بأنه مصاب بمرض السكري شفاه الله. ذلك انه يعتقد بأن السكري للكبار فقط لا غير!

في كل صباح: اعتادت والدته أن تأخذه بالسيارة من «كيفان» حيث يقطنون، إلى منطقة «النزهة» حيث تقع العيادة المركزية لمرضى السكر.

الطبيب الذي يعالجه منذ سنة تقريبا: انسان مصري تقي نقي، مترع بحب أخيه الانسان. . . وبخاصة الانسان الطفل. وقد اختار الطبيب الصمود في الديرة المحتلة رغم ما يلاقيه من أذى وعنت ومضايقات من قبل السلطة المحتلة.

والدكتور «محمد الخطيب» مازال حتى كتابة هذه السطور (25/9/9) يمارس دوره الانساني، دون أن يفكر في اجازة لمدة كم يوم، يخطف بها رجله إلى مصر المحروسة، حيث الأهل والبلد والولد وابن البلد، أي انه في موقعه المهني أزيد من سنة كاملة!

حين كنت ألقاه في عيادته (بمركز النزهة) وأسأله عن امكانية سفره إلى وطنه . . . يرد ببساطته المعهودة وتواضعه الجم \_ أسافر ليه؟ ازاي أسيب العيانين بتوعي؟ أهو ده اللي مش ممكن أبدا! صدقني أنا مش بغني عليك \_ لا سمح الله \_ ومش باقول أي كلام . . . حاشا الله . وعلى كل حال ورأي المثل «الميه تكذب الغطاس» . . . ! وقد أكدت «ميه» المحنة أن الدكتور «محمد الخطيب» قول وفعل وعطاء وتضحية وإيثار وتواصل مع عباد الله المرضى . وفي هذا السياق كثيرا ما شهدته يحاور المرضى الشيّاب بلسان ذرب يقطر حبا وحنانا وصبرا ورضابا وجدانيا يريح المريض ويرفع معنوياته .

• ولا حاجة بي إلى القول بأن جل مرضاه يرون فيه الانسان «العسل» و«السكر»

<sup>(\*)</sup> نشرت في القبس الكويتية بتاريخ 1/10/19.

والزين في الطب وتواصله مع الآخرين.

الطفل «محمد» صديق حميم للدكتور محمد!. وحين يأتي على سيرته: فانه يذكره باسم صديقي الدكتور محمد الخطيب ومنذ أيام: ارتفعت نسبة السكر في دم الطفل محمد، وكالعادة راح الطبيب يسأله ماذا أكلت... حد زعلك... الخ. وأجاب الطفل بلا على كل الأسئلة. هرش الطبيب دماغه مفكرا ولسان حاله يقول: المسألة فيها «ان» ولا بدان هناك سرا.





محمدس الفهد أصغر معتقل كويستي

والدت متوجهين إلى عيادة مرضى السكر بمنطقة «النزهة». وكان الطريق \_ كالعادة \_ محبوسا بالـدوريات ونقاط المراقبة والتفتيش (السيطرة حسب التسمية العراقية). طوابير السيارات تمرق من ممرات مراكز التفتيش ببطء. تمر سيارة مريضنا الطفل من جميع الحواجز ونقاط التفتيش . . . ثمة مركز أخير قبل العيادة . . . الشمس عامودية وتكسر العين . . وطابور السيارات طويل . . . وموتور سيارة «الحجية أم الطفل محمد» لا يحتمل تشغيل المكيف «الايركندشن بالعربي غير الفصيح). الطفل يتململ من الانتظار والحر. . . تهمس له امه قائلة : حذار من التحرش بالعسكر ترانا غير ناقصين مشاكل لذا ابلع ريقك ولسانك! وعلى غير العادة لاذ الطفل بالصمت وكف عن الشكوي. هانت المسألة. . ها هو دورنا قد جاء . . يزأر العسكري العراقي آمراً السيدة (حجية افتحي صندوق السيارة «الدبة». ثم يمشط داخل السيارة شبرا شبرا. يفتح الدرج يقلب الأوراق يبحلق في بعض الوثائق. ينظر إلى الولد شذرا وارهابا عله يكف عن ممارسات وحركات الشيطنة التي كان يقوم بها أثناء تأدية العسكري لمهمة التفتيش، تضجر السيدة من الحر، وتطلق تنهيدة ضيق وبرم، وهي تجفف سيل العرق المنهمر من رأسها ووجهها . . . ومن ثم تنزل شمسية السيارة لتحجب نور - بل نار - الشمس المحرقة . وفي اللحظة التي كان العسكري يهم أن يقول لها: تابعي سيرك، أقول في هذه اللحظة: تهبط في حضن السيدة رزمة أوراق لا تعرف خبرها ومحتواها. يلتقطها العسكري بسرعة وهو يقول: «هاي شنو؟». تفاجأ السيدة بالأوراق. يصرخ بها العسكري بغضب: اركني سيارتك ولا تنزلي منها. بعد دقائق يشهر أربعة جنود «أشاوس» الأسلحة في وجه السيدة وطفلها «محمد» الذي كان· بدوره يشهر لهم لسانه غير عابيء بهذه المظاهر العسكرية الترويعية.

● في منزل السيدة بكيفان: لاحظ أهل البيت انها تأخرت في العودة من العيادة، عادة لا يستغرق المشوار أكثر من ساعة. لكنها الآن صار لها أزيد من ثلاث ساعات، منذ أن غادرت المنزل. لعله خير. لكن نجلها الكبير لم يشارك أفراد الأسرة تفاؤلهم. ولذا طار بسيارته وطاف بها على المخافر والمستشفيات وبيوت الأقارب وثلاجات الموتى. لكن ذلك كله لم يؤد إلى نتيجة. فعاد إلى المنزل المتلهف على سماع خبر منه يطمئنهم على الوالدة والولد محمد السكري، لكن محياه الناطق بالاحباط والأسى يغني عن أي بيان وسؤال.

الساعة الواحدة ظهرا. يرن التلفون (صوت أحد الشباب يقول جملة مختصرة مفيدة: أفادت مصادرنا الموثوقة بأن سيارة «الحجية» موجودة في الساحة الداخلية لمخفر «ضاحية عبد الله السالم» يهرع النجل الأكبر إلى هناك. وتمر ساعتان بدون حس ولا خبر. يرن التلفون ثانية: سؤال يقال بلسان مدرب على اصطناع الأدب والرقة: أهذا منزل الأستاذ فلان الفلاني؟ جواب: نعم وهو نفسه محدثك. زين . هلا بيك استاذ \_ يقولها المتحدث على الطرف الآخر. واضح من لهجته انه عراقي . يسأله رب البيت: نعم . . . الولد أي خدمة؟ هل تريد مني شيئاً؟ يرد عليه: نريد منك فد خدمة بسيطة . . . الولد المحروس عدنا . . هسه جانا . . . بس فيه فد استفسارات نبغيها منك . . . ممكن تشرفنا نسولف شوي وما راح ناخذ من وقتك الا القليل . طار الوالد بمعية أحد أقاربه إلى المخفر . سأل عن الضابط المخابراتي الذي هاتفه تلفونيا وطلب حضوره .

بعد انتظار نصف ساعة: ادخل إلى الضابط المعني... أجلسوه على الكرسي، بينما كان اثنان يرتديان الملابس المدنية، يجلسان وراء طاولة طافحة بالأوراق والملفات والكلبشات وعدة القمع (لارهاب الزبون والعميل).

سألهم الوالد\_بعفوية طفل\_هل لي أن أعرف مصير عيالي وامهم؟ رد عليه كبيرهم \_ وهو يبتسم ابتسامة قميئة لزجة \_ عيني ما تخاف عليهم . . . هم في الصون والأمان . . . يابه انتو الحين في حماية الرئيس القائد المهيب . . . النح ثم أردف قائلا: ستراهم بعد

حين. بس قبل ذلك فيه فد أسئلة بسيطة لا بد منها. . . ومن ثم ينتهي كل شيء . وبلع الشايب الطعم بهبل لا يغبط عليه . . لذا أمطروه أسئلة من كل صوب ونوع إلى درجة اضطرته إلى أن يثور قائلا: هل المخفر عندكم في العراق هكذا؟ لقد جئتكم أسأل عن زوجتي وولدي فإذا بي أتحول إلى متهم وربما مجرم . أقول لكم ذلك لأنكم تستجوبونني كما المتهم بل الجرم .

يشم الرجل الشايب من ثنايا التحقيق رائحة مقايضة نتنة تزكم المناخير الوطنية. (ان ما تبغونه لن يحدث. أما التلويح والتهديد بإعدام زوجتي وعيالي فلن يجدي فتيلا. ينفجر فيه أحد ضباط القمع: شنو انت. . . صبح قلبك ميت صخر جلمود. . . مو هامك أهلك يموتون . . . أكيد انك مخرف!

يستمر التحقيق معه ثلاث ساعات متواصلة لا تتوقف الا حين يحين موعد الصلاة.

بعد انتهاء التحقيق: عصبت عيناه وسيق مخفورا مصفدا «بالكلبشات» إلى السيارة. . حيث اكتشف ان نجله البكر يجاوره المقعد. وجرى حوار صامت بليغ بين الرجل وابنه عبر أصابع القدمين وعناق الكتفين ونحنحة الحنجرتين!

مضت عشرون دقيقة ، والسيارة تطوي القار طياً دون توقف . حدس الرجل انهم في الطريق إلى البصرة . . . فها هو يشم رائحة الخبز المنبعثة من الفرن الآلي لمحافظة الجهراء . لكنه غير حدسه ، حين شعر بأن السيارة أخذت تلف وتحوم داخل إحدى مناطق المحافظة أنزلوهما . عيونهما مازالت معصوبة . هبطا درجات . . . يبدو انه سرداب . أجلسوهما على الأرض «الرخام» ثمة هرج ومرج وتلفونات ترن «حاضر سيدي» تلعلع بين حين وآخر يختلط بأصوات بكاء وصراخ ونحيب . بعد ساعة أزالوا العصابة عن عينيهما . جاء عسكري واصطحب الرجل وحده . أدخلوه على القائد . كان ـ والحق يقال عينيهما . على صاحبنا ويدعوه إلى الجلوس . ومن ثم قال له : أيرضيك أن يفعل ابنك مثل هذه الفعلة ؟ ا نحن نعرفك زين . . . ونعرف كل زملائك في المهنة . . من هنيه انى مستغرب شلون ولدك يسوي هاي العملة .

قال له: يا أخا العرب صار لنا \_ عيالي وامهم وأنا \_ أزيد من اثنتي عشرة ساعة في

سين وجيم وتحقيق بدون أن نعرف «السالفة» والمسألة . . رد وهو يفتح ملفا أمامه هاك اقرأ هذه الوريقات ومنها تعرف كل شيء . . . وحتى الحجية \_ هي الأخرى \_ لازم تقرأها ، يا ولد روح جيب الحجية والطفل محمد بس .

تحلقت الحجية وبعلها حول مكتب الضابط وشرعا معا يقرآن السطور الأولى... و.. أغمي على الحجية بينما راح الحجي يبولع في ريقه ولسان حاله يقول «راح الولد وطي» أما ولد خبل صحيح... أثمة انسان سوي عاقل يجرؤ على انتقاد «ذات» الرئيس المهيب؟!

#### \*\*\*

## العم بو أحمد تبازرد 🖜

منذ كم يوم كنت أزور العم محمود قبازرد لأهنئه باستشهاد نجله «أحمد» رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، أقول اهنئه: لأن الاستشهاد في سبيل الوطن فعل يستأهل التهنئة والغبطة.

وأذكر ان العم بو «أحمد» وبمعيته المرأة الطيبة، المترعة بالايمان وفعل الخير «أم أحمد» زوجته وأم بنيه، أذكر انهما لم يأتيا على ذكر نجلهما الشهيد. الا قليلا. وقبل أن نغادرهما \_ دكتور هاشم بهبهاني وبعلته والعبد لله \_ كان مسك ختام «السوالف» الحديث عن فعل الشهيد «أحمد محمود قبازرد» في سياق «السوالف» عن أفعال رفاقه رجال وفارسات المقاومة الوطنية الكويتية .

ان الزوجين «بو أحمد وأم أحمد» ينتميان إلى الجيل الموصول بكويت بيوت الطين المترعة بالتواصل والايثار والتكافل لذا كان من البديهي أن تكون حياتهما \_ ابان الاحتلال في الديرة المحتلة \_ عامرة بالبذل والتضحية والعطاء لبني قومهم المرابطين والأسرى ولغيرهم من الباغين أي مساعدة يقدران على القيام به .

وقد لفت نظري في معرض حديث العم «بو أحمد» عن مسألة زيارة أسرانا العسكريين، انه وزوجه «أم أحمد» كانا أول من بادر بهذه المهمة. . وأول من نجح في

<sup>(\*)</sup> نشرت في القبس الكويتية بتاريخ 10/10/91

مسعاه للوصول إليهم في الموصل وبعقوبة والرمادي. . ومن ثم تمكن ـ بمساعدة بعض الخيرين ـ من ايصال التموين والملابس والنقود إليهم أي الأسرى العسكريين .

وهذه المعلومة تلفت النظر لأن بعض الشهود المنتمين إلى حزب يرفع يافطة الاسلام، يصرون \_ عبر شهاداتهم \_ على انهم هم الأولولن والآخرون! ويسقطون من شهاداتهم أدوار الآخرين الذين لا ينتمون الا إلى حزب الكويت أو انهم \_ أي الآخرون \_ يخالفونهم في الرأي والاختيار الفكري.

وذات قعدة مع الصديق الدكتور «غانم النجار»، أكد لي ـ بدون أن يعرف بزيارتي للعم، «محمود قبازرد» وعائلته بأن العم بو أحمد واثنين غيره كانوا أصحاب المبادرة لزيارة الأسرى العسكريين المعتقلين في معتقلات العراق.

وشهادة الدكتور «النجار» بهذا الصدد لم تأت من فراغ، لأن الرجل هو الآخر، كان من أوائل الذين بادروا بإداء هذه المهمة.

ليس لأن له أسرى أصدقاء وأقارب ومواطنين.. بل لأن حقوق الانسان أحد مجالات اهتماماته وعطاءاته. فالمسألة بالنسبة إليه ليست واجبا فحسب.. بل انها حق! منذ أيام قلت في إحدى حلقات «شاهد على زمان الاحتلال العراقي» بأن أخشى ما أخشاه هو أن يأتي يوم نطالب فيه بإعادة كتابة تاريخ محنة الاحتلال العراقي للكويت. لأن التاريخ الذي يلعلع به بعض الشهود طافح بالزور والسرقة، والروح الحزبية الضيقة.. و. ما خفي أنكى وألعن!

#### \*\*\*

# كمكة الثعب الكويتي \* ا

● لعل أغلب القراء في ديار الخليج يخبرون «عبد الله المحيلان» الفنان المبدع في التلفزيون والسينما والتصوير الفوتوغرافي. . لكنهم لا يدرون ان هذا الانسان «الرومانسي» قد أحالته محنة احتلال الديرة إلى مؤسسة خيرية مترعة بالعطاء والتضحية وانكار الذات.

و«المحيلان» هو واحد من مئات الشباب والشياب الوطنيين الذين يعملون مع

<sup>(\*)</sup> نشرت في القبس الكويتية بتاريخ 91/10/3.

جماعة «بوناصر» الاسم الحركي للأخ «صباح ناصر سعود الصباح».

في الصباح الباكر: تشاهد «المحيلان» ممتطيا «وانيتا» يقوده العم «بويمن» الشايب اليمني الطيب. السيارة مشحونة بالمواد التموينية الأساسية مثل (الطحين والرز والسكر. والحليب المجفف و. . . الخ).

بالطبع صاحبنا ليس تاجر حرب، أو تاجر شنطة، لا سمح الله، . . بل انه يقوم بتوزيع التموين على المحتاجين من المواطنين والمقيمين على حد سواء . وحين يقوم بهذه المهمة ، لا يزعم بأن التموين من كيسه وماله وحلاله . . بل يصرح بصوته المبحوح اياه \_ بأنه مقدم من الحكومة . أقول ذلك لأن البعض ، كان يدعي بأن الفلوس والتموين الذي يوزعه على المرابطين ، مقدم من «الجماعة» الحزبية التي ينتمي إليها! .

وولدنا «بن محيلان» مغرم صبابة بالديرة وينتمي إلى حزب اسمه الكويت! فضلا عن أنه يحب الذين يحبون ديرته ويتعاطفون مع قضيته العادلة.

- ومن هنا كان يمون الأسر العربية والأجنبية الصديقة، بالتموين والمال وكل ما يحتاجونه. وفي هذا السياق أذكر ان خمسين أسرة أجنبية (أوروبية وأميركية) رفضت مغادرة الكويت المحتلة بعد انتهاء مسرحية الرهائن الأجانب (الدروع البشرية).. وقد جاء هذا الاختيار بسبب امتنانهم لموقف الشعب الكويتي، الذي احتضنهم وأخفاهم عن سلطة الاحتلال، التي كانت تطاردهم، وتداهم العمارات والمنازل والمرافق العامة بحثا عنهم. ويبدو ان بعض الأجانب لم يتصوروا بأن الكويتي يمكن أن يضحي بحياته من أجل انسان أجنبي مقيم عابر في البلد! وكما هو معروف: فإن الاعدام عقوبة كل من يأوي أجنبيا... لكن الشعب الصامد لم يعد يأبه بالارهاب والقمع.. وأخشى القول بأن سياسة البطش والترويع زادت من صمود الشعب وصبره وعناده وفعله ومقاومته!
- ذات اجتماع . . قال الأخ «صباح ناصر سعود الصباح» ان هذه الخمسين أسرة تستأهل من الكويت كلمة شكر . . وفعلا معنويا يعبر عن امتنان الكويت لموقفها الانساني الرائع . كان الاجتماع في شهر ديسمبر 1990 بالتحديد قبل عيد ميلاد المسيح عليه السلام بأيام قليلة .

بعد الاجتماع: راح الربع يفكرون في امكانية تنفيذ ما اقترحه «بو ناصر» آنفا. وأذكر

من هؤلاء الربع بدون حصر (جواد بو خمسين، كابتن طيار أوس الغملاس، عبد العزيز المنصور «لمخرج»، توفيق الأمير، عبد الله المحيلان... وغيرهم.

تمخض حوار الربع، فولد «كيكة» معجونة بتقدير وحب وامتنان الشعب الكويتي! المطلوب إذا: إعداد خمسين «كيكة» مطيبة بالهيل والزعفران، لتقديمها إلى الأسر الأجنبية الصديقة، التي اختارت المرابطة في الكويت إلى حين تحريرها!

ولأن «المحيلان» فنان وانسان ذويق وحساس فقد أوكلت إليه مهمة «اخراج» كعكة التواصل السالف ذكرها. ولذا هرع صوب الهلتون بمعية بعض الشباب. والهلتون لم يعد مجرد فندق كما كان العهد به قبل الاحتلال. . فقد تحول إلى ثكنة عسكرية، ومنزل لرجال الاستخبارات، وطغمة النظام الصدامي الديكتاتوري، وملعب يعربدون فيه بمعية «الماجدات!» ومن هنا تعرض الفندق إلى عملية فدائية. قامت بها مجموعة من المقاومة الوطنية العسكرية.

• في الفندق كاد «المحيلان» أن يروح فيها. . لأن طلب ثلاثين «كيكة» في هكذا ظروف يثير الريبة . . سيما انه تواترت أنباء تقول: بأن احدى خلايا المقاومة ، تستخدم السم للتخلص من بعض المحتلين الارهابيين الذين يستحقون القصاص العاجل .

ضابط الاستخبارات يمعن النظر في البطاقة المدنية لصاحبنا، ويضاهي الصورة على الأصل، ثم يسجل عنوانه، ومن ثم أخذ يستجوبه (يابه ليش كل هذا الكيك؟! إلمن؟!) الى آخر استجوابات الضابط المتوجس. ولا أعرف كيف استطاع صاحبنا أن ينفذ بجلده. . لعلها بركة دعاء «ام عبد الله» طال عمرها.

ليلة «الكريسماس» كان الفندق ومحل «لافاييت» للحلويات قد أنجزا الخمسين «كيكة» المطلوبة. يقول «المحيلان». هتفت «لبو بشار»، ضابط الاتصال بيننا وبين الأخ «بو ناصر»، لنعرف منهما الطريقة التي سيتم بها ايصال الهدية الرمزية إلى كل أسرة مسيحية شاركت الشعب الكويتي فعل وموقف المرابطة، في الثامنة ليلا: انطلقت عدة سيارات، يقودها شباب من الجنسين، حاملة كعكة التواصل، المطرزة بعبارة تهنئة بعيد ميلاد المسيح عليه السلام.. ومذيلة بتوقيع شعب وحكومة الكويت.

• ولك أن تتصور فرحة القوم بهذه المشاركة الوجدانية. . فقد كانت مدار حديثهم، طوال الأيام التي أعقبت المناسبة. إذ لم يدر بخلدهم. ان الصامدين الذين يكابدون القهر والقمع والارهاب والاعتقال التعسفي وكل الممارسات الاجرامية . . يمكن أن يتذكروهم ويشاركونهم الاحتفاء والاحتفال بمناسبة أثيرة إلى نفوسهم .

وفي هذا السياق: سمعت السيدة «سليمى منعم» الأرجنتينية ذات الأصل العربي السوري (شقيقة كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين)، سمعتها ترطن بعربيتها المكسرة، متحدثة عن حماية الشعب الكويتي لهم، ابان ما سمي آنذاك استخدام الرهائن الأجانب كدروع بشرية! وكانت تقابل الصحفيين الأجانب في «مركز 26 فبراير الاعلامي» بالجابرية ولا تمل من الحديث عن الشعب الصغير المسالم، الذي يستاهل نصرته ومساعدته على تحرير بلاده. . لأنه شعب يستاهل أن يعيش حرا وليس من أجل النفط!

ولا أظن ان الأرجنتينية "بنت منعم" تبالغ أو تداهن لا سمح الله . . لأن هذه المقولة سمعتها من كثيرين من الأجانب . فتسمع الواحد منهم يقولها لك ببساطة متناهية : نعم أحب الكويت . . بل كيف لا أحبها؟! فيها تزوجت ، وعلى أرضها : ولد وتربى وتعلم عيالي . . ومن كدي وعملي فيها ـ زوجتي وأنا ـ اشترينا منزلا في الوطن الأم ، حيث اعتدنا الاقامة فيه كل صيفية . أضف إلى ذلك الصداقات العديدة التي تربطني بالأسر الكويتية ، وألفة المكان والعادات والتقاليد والطوز والبحر الرائع (أو الذي كان رائعا قبل أن تلوثه العصابة الارهابية المتحكمة في العراق الشقيق) .

صحيح اننا سنعود إلى وطننا ذات سنة. لكننا لن ننسى الكويت وأهاليها. . سنكون سفراء شعبيين لها! تماما مثل ما فعل العديد من الرعايا الأجانب العاملين هنا. ، والذين اضطروا إلى العودة لديارهم بعد اطلاق سراحهم. وأخيراً: أذكرك باسطورة «عين النقرور» الساكنة في الوجدان الشعبي الكويتي . . الأمر الذي سيحرضنا على زيارتها وعدم نسيانها البتة!



## الأطفال فرسان في التحرير والاحتلال

• في منطقة كيفان بمحافظة الكويت العاصمة ، شهدت الأطفال ساعة العشية يطبعون صحفهم المسائية على الجدران البيضاء . وكان كل واحد منهم يتأبط سلاحه العامر بالألوان . . أعني ذلك المسدس الذي يرش اللون بسهولة وسرعة ، وينزف الغضب والرفض والانتماء والحب بعفوية الطفولة المعهودة . وقد لاحظت أن صحافة الأطفال الجدرانية تتمحور حول شخصية صدام أكثر من غيره من رموز الاحتلال الهمجي الغادر .

ولعلني لا أبالغ إذا ذكرت بأن سلطة الاحتلال قد كرست فريقاً من أفراد الجيش الشعبي لمصادرة صحافة الأطفال والفتيان! وكان هؤلاء (النشامي الأشاوس) يؤدون هذه المهمة النضالية عبر غارات فجائية يشنونها على صحافة الجدران في الصباح الباكر والعشية. وكنت أرى الأطفال يهربون متفرقين صوب دروب مختلفة لارباك الأشاوس وتدويخهم.

وقد دامت هذه الغارات وتواصلت طوال شهور الاحتلال ، على الرغم من التأنيب والزجر الذي يسمعه الصغار الفرسان من أم العيال التي تخشى عليهم من ارهاب وقمع الأخوة الأعداء .

وفي هذا السياق ، أذكر أن الفتيان والأطفال قاموا بدور هام في عمليات طمس عناوين وأسماء الشوارع والمنازل ، بحيث لم يأت اليوم الثالث من الاحتلال الا بعد أن أصبحت الكويت صحراء مجهولة الدروب والأسماء والمواقع والعناوين! بحيث تحولت كل قطعة سكنية الى متاهة لا يعرف الغريب كيفية الدخول والخروج منها ، فضلاً عن صعوبة تعرفه على مواقع وعناوين المساكن والمرافق والمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية .

وفي أول يوم من أيام تحرير الوطن ، كان أول فعل قام به الأطفال والصبيان هو محو الشعارات الاحتلالية التي تدنس جدران البيوت والمرافق . . فقد وجدت بعضهم يحملون علب الأصباغ والريش والمسدسات الرشاشة ويطمسون بها العبارات والشعارات التي تلهج بذكر محاسن ومناقب الرئيس المهيب الزعيم القائد شيخ الاسلام وحامي العروبة ومحرر فلسطين والأندلس والاسكندرون وجبل طارق وجبل التوباد وبخارى وسمرقند وسمرلاند والسيد الشريف والامام العادل وأمير المستضعفين وشيخ المساكين ، المدافع عن حقوق الفقراء . . الى آخر أسمائه (الحسنى) التي يحتاج رصدها الى دليل تلفونات ورام بأسمائه وألقابه ومناقبه وصفاته !

ودلالة فعل الأطفال السالف تشي بأنهم لا يلهون ولا يعبثون ، بل انهم بفعلهم يحافظون على نظافة مدينتهم ، امتثالاً لتعليمات بلدية الكويت !

وقد أحسن المركز الاعلامي بالجابرية صنعاً حين بادر الى توثيق الاعلام التعبوي التحريضي للأطفال والفتيان لأنه تاريخ وموقف وفعل . . استثار العدو المحتل ، على الرغم من بساطته وعفويته .

ولك أن تتصور الاحساس بالسعادة والفخر الذي يشعرون به وهم يقومون بكتابة ما يعن لهم ويضطرب في وجدانهم من تمزق ومعاناة وخشية ورجاء وهواجس وكوابيس وحزن وغضب وكراهية تجاه الغزاة المحتلين الذين صادروا الفرج من قلوب الأطفال واحتلوا الملعب والمدرسة وعاثوا في البلاد سلباً وتدميراً.

\*\*\*

## المراتي القبيح!

• ومن هنا صار العسكري العراقي المحتل هو رمز العراقي القبيح! بل رمز العربي القبيح. وهي صورة - كما ترى - لا تسر خاطر سوى اعداء هذه الأمة . . لكن الحق واللوم والذنب يقع على الفاعل صاحب الفعل القبيح الذي يتم الأطفال ورمّل النساء وثكل الأمهات . . الى آخر قائمة أفعاله القبيحة المشيئة . من هنا فإن هذه الصورة الشيئة ستظل محفورة في ذاكرة ووجدان الأطفال والأجيال القادمة الى ما شاء الله .

والأنكى من ذلك كله أن الأميركي القبيح صار زيناً وحلواً وفارساً هماماً محبوباً . . . لأنه خلص الديرة من دنس الاحتلال والمحتلين!!

ر. ولعل هذا الانقلاب الذي حدث في القيم والمفاهيم هو أخطر آثار هذا الاحتلال المجنون مأساوية ومفارقة وخطورة .

فالعدو التقليدي التاريخي صار بفضل عبقرية الرئيس المهيب صديقاً حبيباً محبوباً . . والأخ الجار الشقيق تحول الى عدو غادر غاشم جاهل عدواني لص مخرب شيطان مجنون أحمق . . الى آخر الأسماء والألقاب والصفات والنعوت التي نحتها الأخوة الأعداء بالدم والدموع و . . العدم !

وحين قام مواطن مقهور متحمس بتغيير اسم شارع بغداد الى شارع بوش بادرت وكالات الأنباء الغربية الأوروبية والأميركية بنقل الخبر عبر موجة الخط الساخن المكرس \_عادة \_ للأخبار الهامة المثيرة الساخنة التي يحب الناس سماعها . ولم تكتف هذه الوكالات بإذاعة هذه الفعلة . . بل إنها صورت الحدث بالألوان . . والأسود والأبيض ويلقطات مقربة كلوز وبانورامية وجانبية .

والمؤسف أن بعض الصحف العربية بلعت الطعم وراحت تزيد نار الفتنة اشتعالاً ، وتزيد طين التشرذم والتمزق والأقليمية بلة وسخاماً وهجاء جاهلياً غير مسؤول . . لا يفيد منه سوى الأعداء الحقيقيين لهذه الأمة .

وفي هذا السياق ، نذكر بما نوهنا به في الجزء الأول من الكتاب \_ بشأن احساس المرابطين واعتقادهم بأن الكثيرين من ضباط وجنود قوات الاحتلال ( الشعبية والنظامية ) غير مقتنعة بالدور الذي تقوم به في الكويت . . سيما بعد أن أساء الاحتلال العراقي للكويت . . لكل احتلال حدث في الدنيا والعالم !

\*\*\*



# محنة إحتلال الكويت في عيون الأصدقاء الأجانب

كتبها

ستيفاني ا. ماجيهي وكاثي لين ماكجروجر



التوثيق وتسجيل المذكرات والذكريات عادة غير شائعة بيننا \_ نحن معشر العرب \_ ومن هنا تجد اننا نلجأ إلى أرشيف وخزانات الدول الأجنبية عند حاجة الباحث منا إلى بعض الوثائق التي لا تتوفر في مكتباتنا القومية .

ستيفاني. إ. ماجيهي «امريكية» وكاثي لين ماكجروجر «كندية بريطانية» تقيمان في الديره منذ منتصف السبعينات.

العبد لله يعرف ستيفاني بنت ماجيهي منذ أن كانت تقيم بمعية والديها في بيروت أواخر الستينات. كانت آنذاك صبية مراهقة تحاول أن تجرب حظها في التمثيل المسرحي. وكان المخرجون المسرحيون يسندون إليها دور البنت الخوجاية التي تهذر بالعربية المكسرة. وأتذكر اني قلت لها \_ دون مواربه \_ بأن التمثيل ليس ميدانها. لاعتقادي بأنها لن تستطيع الفكاك من دور «الخواجايه» السالف الذكر. وقد تقبلت وجهة نظر العبد لله برحابة صدر. . كما هو دأب الغربيين المعتادين على الصراحة والرأي الآخر. وقد اختارت ستيفاني ماجيهي احتراف مهنة التصوير الفوتوغرافي. وفي غضون سنوات قليلة استطاعت أن تبرز في هذا الميدان، وصارت مراسلة صحفية لوكالة أنباء «الاسوشيتدبرس» ولعلها أول صحفي يبادر في إرسال صور وتقارير صحفية عن غزو واحتلال الكويت.

أما كاثي ماكجروجر زميلة الآنسة ماجيهي في السكن وشريكتها في كتابة هذه المذكرات فانها تعمل مساعد مدير المبيعات بفندق ساس الكويت. وهي الأخرى ناجحة في عملها ومريدة للديرة وأهلها.

ومن هنا تحولت صبيحة 2 \_ 8 \_ 90 (تاريخ الغزو الغادر) إلى صحفي مساعد ورديف لصديقتها «ستيفاني».

ولأنهما تقيمان في منزل عربي كويتي عتيق يطل على البحر وفي وسط العاصمة فقد كان من البديهي أن تشعرا بالغزو من دقائقه الأولى. في فجرية 2 ـ 8 ـ 90 راحت كلبتهما «ووجي» تنوح وتنبح بشكل هستيري يشي بالخطر والذعر.

كانت الكلبة «ووجي» ساعتها بمثابة جهاز انذار مبكر. . فالحيوانات \_ كما هو معروف\_تحدس\_بفطرتها الربانية \_ الخطر وتشمه .

ولو أنعمت النظر في عيني الكلبة «ووجي» فستلاحظ انهما مسكونتان بالرعب والخشية والقلق. وعلى الرغم من تحرير النبيرة، الا ان الكلبة ـ يا بعد كلبي ـ لاتزال متوجسة خائفة. ما علينا!

بقي على الاشارة بأن كاثي وستيفاني كتبتا هذه المذكرات بدافع التوثيق ليس إلاً. أي ان فكرة النشر لم تكن واردة في ذهنيهما حين شرعتا في الكتابة؛ بعد مغادرتهما للكويت المحتلة، ووصولهما إلى الولايات المتحدة الامريكية.

س. ق.

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





كاثي لين ماكجروجر 32 سنة (مواليد 1/7/58) كندية/ بريطانية مساعدة مدير المبيعات (فندق ساس الكويت) عزباء

الاسم: ستيفاني ا. ماجيهي العمر: 36 سنة (مواليد 22/7/1954) الحنسبة: أمر بكية

المهنة: مصورة تجارية (عمل حر) الوضع الاجتماعي: عزباء

تقيم ستيفاني في الكويت منذ يناير 1977 وتتكلم العربية بطلاقة ولاقى عملها في هذه البلاد نجاحاً باهراً. حيث اشتمل نطاق تعاملها على مؤسسات كويتية كبرى، بي بي دي أو، بروموسفن، والشركات والأسواق التابعة لوكالة ليو باورنيت للاعلان وكانت المصورة التي يعهد إليها تصوير المناسبات الاجتماعية والخاصة للعائلات الشهيرة. وعملت كمصورة لوكالة الأسوشيتدس برس مدة أربع سنوات في الكويت كانت تغطي الأحداث الدولية والاقليمية في الكويت.

ومن هواياتها التصوير تحت الماء وصيد السمك والتصوير في الأسفار.

أما كاثي فقد أقامت هي أيضاً في الكويت منذ يناير 1977، وكانت تعمل لدى شركة أمريكية كبرى قبل التحاقها بفندق ساس الكويت سنة 1981 كسكرتيرة تنفيذية، وبعد بضعة سنوات رقيت إلى مرتبة مساعد مدير المبيعات والتسويق.

ولقد زارت مناطق في بلدان الشرق الأوسط.

وتعتبر كاثي وستيفاني شخصيتين تحوزان على احترام كبير في الكويت لدورهما كامرأتين ناجحتين في عملهما الدؤوب بمجتمع فيه السيطرة للرجال.

وكانت تربطهما علاقات صداقة بالكثير من الكويتيين والعرب والأوروبيين والأمريكان.

وأقامت كاثي وستيفاني في بيت مشترك لمدة أربع سنوات في مدينة الكويت في في في في التراث الكويت في في في قديمة صدر بشأنها أمر حفاظ نظراً لقيمتها التاريخية بالنسبة للتراث الكويتي. وكانت تقطن معهما امرأة فيليبينية تعنى بشؤون المنزل وكلبة من سلالة بريطانية لقبها «ووجي».

#### \* \* \*

ربما كان احساسنا يدل على اهتزاز كياننا من الجذور وزعزعة أركاننا (\*) التي نأوي اليها. . . مع أننا كنا نغط في نوع عميق . واستيقظنا بلحظة سريعة وعرفنا تمام المعرفة ما الذي أيقظنا . فقفزنا من أسرتنا ولحق بنا الكلب حيث التقينا في ساحة الدار، وترامى إلى مسامعنا جميعاً ـ بل أحسسنا ـ الانفجارات وركضنا سوية إلى شرق الطابق العلوي التي تطل على شارع الخليج والواجهة البحرية . وكانت الساعة تمام الرابعة وخمس دقائق صباحاً . وأول خاطرة راودتنا أن ذلك يوم مناسب جداً لصيد السمك! إذ كان البحر يتبارق كالزجاج مع أول خيوط النور والجو هادىء ساكن تغرد فيه الطيور والشارع خال من ضجيج السيارات . وكانت تسمع أصوات الانفجارات من بعيد دون دلالة على مصدرها حيث لم نر دخاناً ولم نر شيئاً . لم نكن نشعر بخطر محدق في تلك اللحظة . فعدنا إلى النوم .

عندئذ بدأ أزيز الطلقات يمزق السكون وكانت الخامسة صباحاً وكأن أصوات الطلقات قريبة وقريبة جداً. فخرجنا نركض إلى ساحة الدار وشرعت كلبتنا ووجي بالنباح تحت سماء زرقاء صافية. وفي ذلك الوقت سألت كاثي بعصبية «ما الخطب؟» فأجابتها

<sup>(\*)</sup> ملاحظة: هذه قصة ما حدث لنا، ولأصدقائنا وحياتنا أثناء الغرو العراقي للكويت وهروبنا اللاحق بحثاً عن الحربة.



ستيفاني «إنها طلقات رصاص». ولم تود كاثي تصديق ذلك. بيد أن الطلقات استمرت على نحو متقطع. فخطرت ببالنا ملايين الأفكار، حيث تسارعت أنفاسنا وتوجهنا خائفتين ثانية إلى الشرفة في الطابق العلوي واحنينا رأسينا للأمام نتفحص الشارع الذي تحتنا. وما رأيناه كان حوالي عشرة جنود يطلقون أعيرتهم النارية في الجو ويوقفون حركة المرور. وجاءت بعدئذ أربع سيارات جيب عسكرية تحمل كل واحدة منها 4 \_ 5 جنود وعليها أعلام حمراء. ومن بين ما رأيناه باصات محملة بالجنود. وسط نشاط محموم. وأول ما خطر لنا أن هؤلاء جنود كويتيون وأنه ربما كانت الانفجارات التي سمعنا أصواتها من قبل قد حدثت على الحدود وربما تحرك الكويتيون إلى قلب المدينة لحمايتنا. غير أنه اتضح حالًا بأن هؤلاء لم يكونوا كويتيين حيث شرعوا يطلقون النار على السيارات التي رفضت التوقف على نقطة التفتيش. ورأيناهم يركضون في الشوارع أمامنا وهم يطلقون نيران رشاشاتهم ودبت الفوضى في الشوارع! وأوقف الناس سياراتهم فاتحين أبوابها وقد أطلقوا لأقدامهم عنان الركض. آه يا الهي، انهم جنود عراقيون. . . لقد صعقتنا هذه الحقيقة بقوة شديدة \_ فهل غزيت الكويت؟ كان يصعب تصديق أو قبول هذا، لكن عقولنا كانت تقنعنا بأن ذلك حقيقي. علمنا أن الجنود العراقيين كانوا يحتشدون على حدودنا، وكنا نعرف أي نوع من الرجال كان صدام حسين، ومع ذلك لم نعتقد على الاطلاق أنه يجرؤ على غزونا. وعلى الفور التقطت ستيفاني الهاتف واتصلت بمكتب

الأسوشييتد برس في البحرين لإبلاغهم بالغزو. وبدأت تسرد عليهم ما رأيناه من الشرفة. واتصلنا بفندق كويت انترناشيونال وتحدثنا مع صديق يعمل هناك وحيث كانوا بجوار سفارة الولايات المتحدة الأمريكية استنتجنا أنهم ربما قد شاهدوا شيئاً ما في الشوارع أيضاً. وفي ذلك الوقت لم يكن لديهم فكرة عما كان يحدث وعندئذ بدؤوا يتطلعون من نوافذهم وشاهدوا الجنود والعربات المصفحة في الشوارع ـ وقد طوق العديد منها السفارة الأمريكية وقصر الأمير أيضاً. وكان القصف عنيفاً على القصر دون هوادة. وبقينا على اتصال بصديقنا على نحو منتظم خلال ذلك اليوم والأيام التي تلته. وكانت القذائف تقصف أجزاء مختلفة من المدينة ولم نكن متأكدين من الأماكن المستهدفة لكن المواقع كانت من حولنا جميعاً.

اتصلت ستيفاني بإحدى صديقاتها الكويتيات في الأحمدي (التي تعتبر منطقة تخزين النفط الرئيسية على بعد 50كم جنوب مدينة الكويت). وأيقظتها وأبلغتها بالغزو فقد كنا نخاف على سلامتها وأخبرناها أن تخرج من هناك بسرعة وهذا ما فعلته. وأخبرتنا فيما بعد أنها ظنت أننا كنا نمازحها إلى أن رأت الدبابات والمدافع المضادة للطائرات وراجمات الصواريخ تطوق أمكنة الخزانات وتطلق نيرانها على مراكز الحراسة. كل هذا والساعة لم تكن تتجاوز الخامسة والنصف.

اتصلنا بعائلاتنا لاطلاعهم على الغزو وأننا في مأمن حتى ذلك الحين. ولم نود أن يسمعوا الأخبار من أحد قبلنا فكان قلقهم بالغاً.

لم تتوقف أجراس الهاتف عن الرئين. وكانت ستيفاني تقدم تقارير حية لشبكة إذاعة الأسوشيتدبرس في واشنطن، وعلى جهاز هاتفنا الآخر كنا نحاول التثبت من التقارير التي تردنا من أصدقائنا في كافة أرجاء المدينة والبلاد بغية تكوين صورة عما يجري مع محاولة لحصر أهداف القصف المتواصل الذي كان وابله يتساقط على مدينة الكويت.

ووسط تقديم التقارير الاذاعية والاجابة على المكالمات الهاتفية وإطلاق النار المتواصل في الشوارع صعدت ستيفاني إلى الشرفة ومعها الكاميرا وبدأت التقاط الصور لما يجري في الشارع تحتنا. أوقف الجنود العراقيون سيارة وأخرجوا الرجل الكويتى منها

رافعاً يديه وانتزعوا جهاز هاتف سيارته ورموه بين الشجيرات التي تنمو على الشارع. والتقطت ستيفاني صوراً لهذا المشهد.

كانت فيكى لاتزال نائمة.

كانت خادمتنا فيكي تنام في الطابق الثاني من المنزل ولم تزل نائمة وسط كل الانفجارات واطلاق النيران. وقررنا عدم ايقاظها إلى أن أصبح ضرورياً تماماً لأننا حسبنا أنها سترتعب بحق.

«لقد جفت حناجرنا» تفول كاثي «فقررت أن تحضر شيئاً من الشاي ـ وهذا أفضل من الركض في حلقات مفرغة على غير علم بما ينبغي أن نفعل، وغليت ابريق الشاي ـ يا للغرابة . لماذا بقي متروكاً بقرب المجلى؟ كان المفروض تخمين السبب ـ لقد حضرت الشاي وقدمتها إلى ستيفاني فقالت ان مذاقها غريب . فارتشفت شيئاً من فنجاني وقذفته من فمي بالحال ـ ما هذا المذاق الذي يشبه طعم الخل! لا بد وأن تكون فيكي قد تركت الابريق بجانب المجلى لأنها قررت تنظيفه بنقعه بالخل عشية تلك الليلة! لقد ضحكنا لهذا الأمر ـ ويبدو أن الضحك كان أفضل دواء في ذلك الوقت على الأقل لفترة ثوان معدودة .

كنا نجلس في مكتب ستيفاني في الطابق السفلي عندما اتصل مساعدها الفلسطيني وأبلغنا مدى سعادته لوقوع الغزو وقال اننا نتعرف الآن على ماهية مشاعر الفلسطينين! وكان تصريحه هذا سبب ازعاج لنا دون شك.

كانت ستيفاني تحاول تحميض الصور التي التقطتها بالإضافة إلى التحدث على الهاتف مع محاولة الحفاظ على شيء من الهدوء والتعقل ضمن المنزل. وأخيراً أيقظت فيكي وأخبرتها أن ترتدي ملابسها فوراً وتنزل إلى الطابق السفلي. لا شك أن الخوف الشديد انتابها وأشرنا عليها بالذهاب إلى المنزل المجاور لايقاظ نينا مديرة شؤون المنزل هناك وإبلاغها بالحضور إلى منزلنا لكي نكون مع بعض حيث أن جيراننا قد غادروا المدينة وقت الغزو.

تمكنت ستيفاني من تحميض صورتين وبذلت محاولة يائسة لارسالهما عبر جهاز الارسال الذي بحوزتها إلى مكاتب الأسوشييتد برس في فرانكفورت بألمانيا.

ومن على السطح استطعنا رؤية أعمدة الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من اتجاهات مختلفة.

كانت ستيفاني تستخدم جهاز الهاتف بالطابق السفلي في الوقت الذي صعدت به كاثي إلى الأعلى للتعرف على صوت جلبة مرتفع . وألقت نظرة إلى الشارع وإذا بها ترى الدبابات العراقية الضخمة تجر أثقالها لتصعد على الرصيف المنتصف لتستقر هناك على مسافة ثلاثين متراً من بعضها البعض . فصرخت تنادي ستيفاني لتأتي وتلقي نظرة على ما يحدث . فالتقطت ستيفاني الهاتف مرة ثانية واتصلت بالأسوشييتد برس لابلاغها بآخر التطورات . واتصلت بالسفارة الكندية مرة أخرى وتم ابلاغها بآخر التطورات ـ ونصحونا بوضع علم كندي على باب منزلنا لإيهام العراقيين أنه ليس منزلاً كويتياً . لم يكن لدينا علم . . . غير أن كاثي تذكرت أنه كان لديها قميصاً (تي شيرت) وعلى وجهه الأمامي طبعت صورة علم كبير فأعطته إلى فيكي ونينا لتقصاه بالمقص ، وعلقتاه على الباب، وبعد مرور خمس دقائق خرجت كاثي إلى الباب الأمامي وأنزلت العلم . . . قائلة «لماذا نعلن أننا أجانب هنا ـ وربما أخذونا رهائن ـ أو فعلوا أسوأ من ذلك» .

تقول كاثي: «لقد تملكنا خوف كبير ازاء وجود القوات العسكرية في الشوارع والدبابات في الطرقات والاشاعات التي تحاك. وكنت في أية لحظة أتوقع الجنود قادمين يطرقون بابنا الأمامي. وكان عقلنا الباطن على الدوام تراوده أفكار الاغتصاب والموت. وكنا نقف في ساحة الدار عندما سمعنا هذا الصوت المدوي ورفعنا أبصارنا إلى السماء لنرى طائرة هليكوبتر عراقية تحوم متباطئة فوق رؤوسنا وكانت تحلق على ارتفاع منخفض حتى أنها غطت المساحة بالكامل وكل ما استطعنا أن نراه هو علم عراقي كبير مدهون على الجانب السفلي من الحوامة فاندفعنا إلى الطابق العلوي مرة أخرى فرأينا وقتئذ ما يقارب 15 \_ 20 طائرة هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض بمحاذاة الساحل من الجنوب إلى الشمال. لقد كان مشهداً مرعباً.

تقول ستيفاني: «بعد الحوامات أتت المقاتلات النفاثة، وهبطت الحوامات في منطقة المطار التي يمكن رؤيتها من منزلنا. وساورني شعور بالقلق من أنها ستقصف المطار ومحطة تحلية المياه وثكنات الجيش. واتجهت الطائرات النفاثة نحو جزيرة فيلكا».

فتحنا التلفزيون وشاهدناه يعرض أغان وطنية ومسيرات العيد الوطني ورقصات كويتية، وكانت هذه المشاهد تقطع بانتظام ويتخللها صوت مذيع يطلب من الشعب الكويتي وكافة المقيمين أن يصمدوا ويحاربوا من أجل الكويت. وإلى ذلك الحين، لم يصدر بيان عراقي على التلفزيون أو الراديو. ولقد توقفت الاذاعة الكويتية عن البث.

سمعنا اشاعات تقول ان القوات العراقية اتخذت من فندق شيراتون مركز قيادة لها واكتشفنا فيما بعد أن النبأ صحيح. . . فقد تم اجلاء جميع النزلاء من الفندق واقتيادهم إلى الحديقة المقابلة للشارع حيث صدرت لهم الأوامر بالانبطاح والانتظار. وانتظروا لمدة ثلاث ساعات قبل السماح لهم بالعودة إلى الفندق حيث أدخلوا إلى قاعة الولائم إلى حين اخراجهم من هناك ونقلهم إلى موقع مجهول.

اتصلت بنا جارتانا كاثرين وكلوس وقالتا ان بامكاننا الذهاب إلى منزلهما حيث نستطيع أن نبقى مع بعضنا وأن منزلهما لم يكن قبالة البحر وقد يكون نوعاً ما أكثر أمانا من منزلنا.

سمعنا صوت جرس الباب وتبعه قرع على الباب الأمامي، فقفزت قلوبنا خوفاً عندما ذهبت كاثي لترى من الطارق من خلال ثقب الباب، وإذا بها ترى رجلين عربيين واقفين على الباب. وهما في سن الكهولة والحمد لله لم يكونا مرتديين اللباس العسكري ـ فليسا جندييين. وفتحت الباب وعرفت أحدهما وهو عامل مصري اسمه حسن اعتاد على المجيء إلى المنزل لأعمال الترميم بعد هبوط السقف منذ زمن قريب. وسمحت له بالدخول ولدهشتها عندما رأتهما يحملان علبة صبغ وبعض الأدوات اللازمة للعمل! اننا تحت الغزو بينما يطوف هذان الرجلان حاملين أدوات العمل! تحدثت ستيفاني إليهما بالعربية وتذكرت أنها تحدثت إلى أحدهما أول أمس وأخبرتهما بالمجيء هذا اليوم لتنزيل جدار الاستوديو الخاص بها وأن عليهما احضار صبغ أسود ليقوما بأعمال الصبغ بعد ذلك! كم أنتما متفانيان ومخلصان ـ لقد وعد العاملان وبرا بوعدهما فجاءا في هذا اليوم بالفعل. وأخبرا ستيفاني بعدم وجود وسائل نقل عام وأطلعاها على ما تعلنه مكبرات الصوت في منطقتهما أنه يتوجب على الناس البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى العمل. وأضافا أنه عند مرورهما بدوار فندق شيراتون شاهدا المدافع والدبابات والجنود في كل

مكان والناس منبطحين على الأرض في الحديقة مقابل الفندق. وقالا أنهما ذاهبان ليعودوا غداً لتثبيت الجدار عندما يكون كل شيء قد انتهى. وكانت الساعة عندئذ تمام الساعة التاسعة صباحاً.

أشارت ستيفاني إلى كاثي ونينا وفيكي بتعبئة بعض الحاجيات وارتداء أحذية تناسب الجري والاسراع بذلك.

ونظراً لعدد المكالمات خلال تلك الساعات الأولى، كان من الصعب تذكر الأشخاص الذين اتصلوا بنا أو الذين اتصلنا بهم، لكن مختلف التقارير الواردة من الأصدقاء كانت كالتالى:

\_ قال ريتشارد (مدير مبيعات، فرنسي الجنسية، في فندق كويت انترناشيونال) ان السفير الفرنسي أبلغه بوجود 30,000 جندي في مدينة الكويت. . .

لقد قصف قصر الأمير واستطاع أن يرى جنود البحرية الأمريكية مدججين بالسلاح يتخذون مواقعاً لهم حول السفارة الأمريكية. وسمع أصوات الطائرات المقاتلة تحلق على طول الساحل من الجنوب.

وكان أحد عمال موقف السيارات في الفندق في وردية العمل وقد أصيب في ساقه بطلقة نارية من جندي عراقي في ساعات الغزو الأولى .

وكان العراقيون يقصفون مركز قيادة الحرس الوطني وقتلوا 750 جندياً كويتياً على الأقل. اتصلت ستيفاني بالسفارة الأمريكية لتأكيد النبأ وكان الجواب أن العدد أكثر من ذلك بنسبة 100 \_ 1، ولدى تلقي تلك الرسالة لم نعد نشعر أن هناك أملاً كبيراً ببقاء الكويت.

تم اسقاط طائرة هليكوبتر عراقية على طريق الدائري السادس وقرب السفارة الكندية.

- أما صديقتنا اللبنانية سوسن فقد أخبرتنا أن العراقيين كانوا يقصفون إدارة الهندسة بوزارة الدفاع الواقعة خلف منزلها بميدان حولي فأبلغناها بالتزام الهدوء والبقاء في المنزل.
- \_ واستطاع ستينر مدير المبيعات بفندق ساس الكويت، نرويجي الجنسية، أن يرى من نافذة غرفة نومه ما يقارب 60 \_ 80 دبابة عراقية كبيرة تنطلق من طريق الدائري

السادس (جنوباً) تمر بمحاذاة الفندق وتتجه شمالاً.

كانت الدبابات تشق طريقها في كافة أرجاء مدينة الكويت وعلى طول الخط الساحلي من الميناء (شمالاً) إلى فندق شاطىء المسيلة (جنوباً).

\_ روى مسؤول بالسفارة الكندية ما يلي: «بينما كنت واقفاً على سطح السفارة أتطلع تجاه المدينة رأيت ٤ \_ ٥ طائرات مقاتلة تنقض بتشكيلة فوق المدينة حيث تتهيأ للانقضاض على قصر الأمير \_ وأطلقت الصواريخ على القصر \_ حيث بالامكان رؤيتها بوضوح».

في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً كانت فيكي ونينا تجلسان على سرير كاثي وتربضان متلاصقتين خوفاً وتنظرن من خلال باب غرفة النوم إلى ساحة الدار عندما سمعتا صوت طائرة \_ ونظرتا إلى أعلى باتجاه السماء لتريا طائرة مقاتلة تحلق فوق منزلنا وتلقي شيئاً ما . . . وكانت ستيفاني على الهاتف تتحدث إلى الأسوشييتد برس في فرانكفورت وكاثي تتحدث إلى إحدى الصديقات على الهاتف وكانتا في مكتب ستيفاني . لقد سمعتا الطائرة ، وفي تلك الأثناء أتى هذا الانفجار المدوي \_ إذ تحطمت النوافذ باتجاه الداخل وأسرعت كاثي وستيفاني كلاهما بحثاً عن غطاء في الغرفة . تقول كاثي : «انه أشبه بالأفلام السينمائية . . . كنا نطير في أرجاء الغرفة . . . حيث مازلت أمسك بالسماعة والشخص على الخط الآخر يقول ما هذا الشيء الغريب الذي حصل؟»

لقد اهتز المنزل بأكلمه ـ وتملكنا الرعب الشديد. أعقب ذلك سكون. . . إذ سكت أصوات المدافع . . . ولم تسمع أصوات انفجارات لمدة لم تتجاوز الدقائق، لتعود الجلبة من جديد . خشينا أنهم يقصفون الآن أي شيء تقع أبصارهم عليه . فأحسسنا بالحاجة إلى مأوى إذا ما استمرت الغارة الجوية .

دخلنا غرفة نوم كاثي ورفعنا الفراش وألواح الخشب عن السرير، مما أبقى على هيكل خشبي قوي فأدخلت ستيفاني اثنين من أحصنتها الخشبية (عوارض متصالبة تستخدم لسند الخشب عليهما) في هذا الفراغ وغطتهما بألواح الخشب والفراش مما يوفر لنا بعض الحماية من الأنقاض في حال سقوطها. وأسندنا ألواحاً خشبية على النوافذ لتحول دون تطاير الزجاج. وقبعنا جميعاً في المأوى على نحو ملتصق. وكان معنا

الهاتف المتنقل وبعض ماء الشرب. وفي هذا الوقت اتصلت كاثي بالسفارة الكندية وصرخت بوجوههم «نرجو اخراجنا من هذا المكان». . . وكان الرد أنهم لا يملكون حيلة في الولوج إلى المدينة بالرقت الحاضر \_ إذ أن الوضع بالغ الخطورة بيد أنهم أوعزوا لنا بالصمود وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم .

وبعد مرور ثلاثين دقيقة قررنا الانتقال إلى منزل كاثريون وكلوس. وتقول ستيفاني «أحسسنا أنه أكثر أماناً هناك حيث يوجد بعض الرجال في المنزل ـ وكان مصدر خوفنا الأكبر في ذلك الوقت احتمال مداهمة الجنود للمنازل وكنا هنا أربع نساء . . . » حملنا حقائبنا وكانت ستيفاني قد أودعت بضعة كاميرات في حقيبتي كاميرا بالإضافة إلى كيس يحتوي على بعض الماء والطعام للكلب. وأخذنا معنا بعض المناديل البيضاء وحملت كل منا واحداً وكان علينا أن نخرج من المنزل والمناديل على رؤوسنا إلى أن وصلنا إلى منزل كاثرين ورمقنا منزلنا بنظرة واحدة أخرى ـ إذ لم نجرؤ حتى على التفكير بما قد يحصل له ـ أو فيما إذا كان يتهيأ لنا أن نراه مرة ثانية . لقد ركضنا ، وقلوبنا تخفق بسرعة ، الشارع ودخلنا منزل كاثرين . ومكثنا هناك عدة ساعات وعند اقتراب صوت القصف والقاء القنابل كنا نختبىء تحت مائدة طعام كاثرين المعدنية الكبيرة واستمعنا إلى أخبار هيئة الاذاعة البريطانية كل ساعة ـ حيث أصبح هذا الراديو وسيلة اتصالنا الوحيدة بالعالم الخارجي . . .

# نجدة كندية!

وفي تمام الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين مساءاً اتصلت السفارة الكندية بكاثي وأخبرتنا أنهم يحاولون إخراجنا من المدينة. وعلينا أن نستعد للخروج في غضون خمس عشرة دقيقة. وكانت لديهم الرغبة بإخراج الجميع بمن فينا كاثرين وكلوس وأصدقائهم. غير أن هؤلاء قرروا البقاء ليروا ما قد يحدث.

وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وصلت سيارتا السفارة ترفرف عليهما الأعلام الكندية \_ فدخلت ستيفاني وكاثي سيارة واحدة بينما الخادمتان في السيارة الأعزى. وأبلغنا مسؤول السفارة بعدم التفوه بشيء والنظر إلى الأمام دون الالتفات يميناً

ويساراً. واتجهنا نحو فندق شيراتون. والتزمنا الصمت عندما رأينا الجنود في الشوارع وبدا أن فندق شيراتون هو مركز القيادة وهناك باصات الجنود تتخذ مواقفاً لها في حدائق الفندق وقد تحفرت الطرقات جميعاً ـ من جراء تحرك الدبابات الثقيلة عليها. وكانت المدافع المضادة للطائرات تحيط بكل أرجاء المكان وعلى دوار الشيراتون حوالي مائتي جندي جالسين هنك يستلقون ويستريحون بعد قتال يوم عنيف. وكانت الدبابات جاثمة على الدوار أيضاً. وفي نقاط التفتيش المتعددة التي واجهناها كانت الابتسامات والسعادة بادية على وجوه الجنود وهم يتناولون الطماطم والموز والفواكه الأخرى. ووقعت أنظارهم على السيارتين الدبلوماسيتين والعلم الكندي وأفسحوا لنا الطريق دون توقف. ومررنا على حوالى ستة حواجز تفتيش بمسافة تبلغ خمسمائة متر. وكانت السيارات تتهرب من الحواجز وتسلك طريق الدائري الأول الذي يحيط بالمدينة. أصبنا بالصدمة لدى رؤية الكثير من السيارات المنتشرة هناك وقد تركها أصحابها وأبوابها مفتوحة على مصراعيها. فقد كان الناس يحسبون أنهم ذاهبون إلى العمل بشكل طبيعي صبيحة يوم الخميس ليفاجأوا بمواجهة الدبابات العراقية تتحرك داخل المدينة فأصابهم الذعر وتركوا سياراتهم وولوا الأدبار هاربين. وحاول البعض الالتفاف بسياراتهم والعودة إلى الطريق الحرة \_ بالاتجاه الخطأ \_ وكان حطام السيارات يشاهد في كل مكان \_ لقد كان المشهد فظيعاً . ولم تعترضنا نقطة تفتيش أخرى ونحن في الطريق إلى السفارة الكندية التي وصلناها حوالى السادسة مساءً.

ولدى وصولنا سألونا إذا كان لدينا أي مكان آخر نستطيع الاقامة فيه حيث أن الاقامة غير ممكنة في السفارة لأسباب سياسية فكان جوابنا أننا لا نعرف أين نذهب. واقترحوا علينا الذهاب إلى فندق ساس الكويت لتوفر السلامة. وفي تلك اللحظة كنا نسمع القصف قريباً من السفارة \_ فركضنا إلى الداخل حيث أقبل الظلام واستمر القصف \_ فقرر مسؤول السفارة أن بإمكاننا المكوث هنك ليلة واحدة وبعدها نتجه إلى الفندق صباحاً. وصدرت التعليمات إلينا بعدم إبلاغ أي شخص عن هذا الاجراء إذ قاموا بإرسال بعض الكنديين ليبحثوا عن مأوى خلال النهار. وأبلغونا أنه بإمكاننا تمضية الليل في إحدى المكاتب. وبذلنا محاولات مسعورة للاتصال بالأهل في بلادنا وكان هاتفنا المتنقل بمثابة

المنقذ لنا. لقد خرجت ستيفاني وقررت أخيراً الذهاب إلى الولايات المتحدة وشعرنا أنه إذا عرفت عائلاتنا أننا في سفارة فذلك يكون دليل على سلامتنا. وطلبنا منهم الاتصال بوالدة كاثي وأقرباء الأصدقاء الآخرين. وبعد الاتصال، قررنا الاخلاد للراحة. ولقد تضايقنا خلال الليل من اتصالات أصدقائنا على الهاتف المتنقل للاطمئنان عنا. وبنفس الوقت كنا نتذكر أصدقائنا ونحاول الاتصال بهم. ومما يدعو للاحباط عدم القدرة على الاتصال بالأصدقاء المقربين \_ لقد ترك العديد من الناس بيوتهم بحثاً عن أماكن أكثر أماناً. وكان البرد شديداً في المكتب الذي افترشنا أرضه لننام هناك.

تفحصت ستيفاني الحقيبة التي أعدتها كاثي لترى ما يوجد فيها من ملبوسات ووجدت أن كاثي قد وضعت فيها ثلاثة أطقم شورت لرياضة المشي وطقم حمام وقميص (تي شيرت) واحد فقط لستيفاني. تقول كاثي: «عندما لا يكون لديك متسع من الوقت أكثر من خمس دقائق توضيب حقيبة في حال وجود حاجيات مجمعة على مدى ثلاثة عشر سنة فإنك لا تدري ماذا يتعين عليك أن تصطحب من الحاجيات أولاً بأول. لقد تملكني الخوف، بسبب تشويش الذهن فالتقطت أشياء غير ذات قيمة وألقيتها في الحقيبة وذكرتنى ستيفانى بضرورة وضع كافة مصوغاتنا في الحقيبة ـ وهذا ما فعلته».

خلعنا أحذيتنا ولففناها بقميص لنصنع منها وسائد لرؤوسنا وحاولنا أن ننام غير أن خوفنا كان كبيراً بحيث لم يغمض لنا جفن. استمعنا إلى الأخبار خلال الليل وبثت ستيفاني آخر مقابلة تلفونية لها على الهواء إلى الأسوشييتد برس بواشنطن حوالي الساعة الرابعة صباحاً.

#### \*\*\*

## الانتقال إلى الفندق

كانت خطوط الهاتف حول الكويت مقطوعة وكان يصعب الاتصال بمناطق معينة. وقطعت الخطوط الدولية وبقيت امكانية الاتصال الوحيدة عبر شبكة الهواتف المتنقلة. وكان على السفارة الاتصال بأوتاوا واستطاعت ستيفاني تأمين اتصال إلى البحرين مع مكتب الأسوشييتد برس الذي اتصل عندئذ بالجهات الحكومية الكندية. وكانت هذه آخر

مكالمة هاتفية حيث قطعت الخطوط بعدها. وانتظرنا طوال النهار لنرى ما ستقرره السفارة بشأننا \_ وأرسلوا مهمات استطلاعية لتفحص الطرقات والمناطق المحيطة بحثاً عن مكان آمن يرسلوننا إليه. وأخيراً، وفي تمام الرابعة مساء قرروا القيام بمحاولة نقلنا إلى فندق ساس. فحزمنا أمتعتنا القليلة ركبنا في إحدى سيارات السفارة. وانطلقنا على الطريق السريع باتجاه الدائري السادس. ومررنا بعربات عسكرية متروكة في الطرقات وشاحنات وسيارات محروقة. ومررنا بقصر ولي العهد الذي كان قد أحرق بالكامل وقصف خلال الليل \_ وذلك ما كنا سمعناه طوال الليل. لقد كان مشهداً مخيفاً. وشاهدنا قصر (\*) بيان محاصراً وقد طوقته الدبابات التي كانت تقصف القصر الذي كان ذات مرة يوصف بجماله. ومررنا بإدارة المباحث المركزية التي كانت قد أحرقت أيضاً. وأخبرنا أصدقاؤنا بعمائه. ومرزنا بإدارة المباحث المركزية التي كانت قد أحرقت أيضاً. وأخبرنا أصدقاؤنا

وصلنا التقاطع الذي يقع عليه فندق شاطىء المسيلة عند بداية الطريق الساحلي المتي توجد عليه الفنادق (المسيلة أولاً، ثم ساس وبعده فندق ريجنسي بالاس). وتمكنا بقضل وجود العلم الكتدي على سيارة السفارة من عبور حوالي ثماني نقاط تفتيش على مسافة ميل واحد إلى فندق ساس. وكانت 100 \_ 150 دبابة جاثمة بمحاذاة الواجهة الساحلية على جانبنا الأيمن. وكان العراقيون قد استولوا على كافة الأبنية والقصور ونادي الخطوط الجوية الكويتية ونادي الضباط. وبدت الفيلات الجميلة التي على الواجهة الساحلية وقد احتلتها القوات العراقية بالكامل. ورأينا جنوداً عراقيون نائمين تحت دباباتهم. وكثيراً منهم يقومون بإصلاح عرباتهم العسكرية وكان يبدو عليهم أنهم يرفلون بجلابيب الواحة في أجوائهم الجديدة.. وصلنا فندق ساس ورأينا الكثير من الدبابات بجلابيب المسكرية تطوقه من الجانبين بالإضافة لحاملات الجند والعربات المتحركة على شكل كانتينات تموينية وبدت هذه المنطقة كأنها مكان الاسناد والراحة بالنسبة للجنود.

\*\*\*

<sup>(\*)</sup> قصر المؤتمزات .

## الجنود العراقيون يفتصبون مضيفة

وصلنا الطريق المؤدي للفندق واتجهنا إلى مدخل الفندق. وذرفت عيوننا الدمع تعبيراً عن شعورنا بالارتياح وتنفس الصعداء واستقبلنا موظفو الفندق وشكروا الله لبقائنا على قيد الحياة. أما نحن فسجلنا أسماءنا وصعدنا إلى غرفتنا بالطابق الأول. ونظراً لامتلاء الفندق فقد شغلنا نحن الأربعة والكلبة غرفة واحدة غير أننا شعرنا بالارتياح لوجودنا في جو مألوف. وكان خير ما يتمتع به الفندق أن لديه استقبال تلفزيوني لشبكة CNN بالأقمار الاصطناعية حيث يمكننا على الأقل معرفة ما يحدث وردود الفعل العالمية على الوضع هنا. نزلت كاثي وستيفاني إلى ردهة الفندق لرؤية فيما إذا كانت هناك حاجة للمساعدة بأي شيء في أرجاء الفندق الذي كان يستعد لوصول ركاب الخطوط الجوية البريطانية من المطار حيث هبطت الرحلة القادمة من لندن في تمام الساعة الرابعة والدقيقة العشرين من صبيحة يوم الغزو ولم يسمح لهم بالاقلاع وكانت وجهة الركاب هي مدراس بالهند وكانت الرحلة عبارة عن توقف ترانزيت لالتقاط الركاب. وأتوا بباصين وكانت أمتعتهم يدوية فقط وارتسم على وجوههم التعب والارهاق إذ لم يتناولوا طعاماً لمدة ثمان وأربعين ساعة وقد أصيبوا بالخوف الشديد عقب رحلتهم الليلية من المطار. وسرعان ما امتلأت ردهة الفندق بالركاب في الوقت الذي سألت به إحدى مضيفات الخطوط الجوية البريطانية إذا كنا قد شاهدنا زميلتهم الهندية. فخرجت كاثي إلى أبواب مدخل الفندق وبحثت عنها في خارج المكان ورأت الفتاة تركض باتجاه الأبواب وحذاؤها بيد واحدة وحقيبة باليد الأخرى وركضت إلى الداخل وارتمت على الأرض وقد اغرورقت عيناها بالدمع وقالت «لقد حاولوا اغتصابي». فقام أحد مضيفي الخطوط الجوية البريطانية بالتقاطها وأدخلها إلى إحدى غرف الفندق كيلا يدخل الرعب إلى قلوب الركاب الآخرين. وصعدت مضيفة الخطوط الجوية البريطانية لتتحدث إليها وعند نزولها اسستفسرت كاثي عما إذا كان قد تم اغتصابها بالفعل فكان الرد بالإيجاب وإنها تطلب طبيباً. ولقد كانت الضحية آخر شخص ينزل من الباص وكانت على وشك المغادرة عندما أمسك بها جنديان رافقا الرحلة بالباص من المطار. رأى مضيف الخطوط الجوية البريطانية هذا وحاول مساعدتها غير أن أحد الجنود شهر سكيناً ولامس بها حنجرته وأمره

بالابتعاد وعندئذ ألقيا بها على أرضية الباص واغتصباها .

استدعي مدير الخطوط الجوية في الكويت وتم ابلاغه بالحادث. فأتى إلى الفندق بالحال وتحدث إلى الفتاة وطلب مقابلة ضابط قيادة المنطقة العراقي الذي كان نزيل فندق ساس بذلك الوقت. وحضر يرافقه ثلاثة جنود وذهب بمعية مدير الخطوط الجوية البريطانية للتحدث إلى الضحية التي حكت له قصتها وطلب من المضيف الذهاب معها للتعرف على الجندي العراقي الذي اغتصبها. وقال الضابط انه سيقوم شخصياً برمي المجرمين بالرصاص بحضور الجميع حيث لم يرغب في تكرار هذا الحادث. وتحدث عن وجود بعض الايرانيين ممن تسللوا داخل القوات العراقية وحاولوا تلويث سمعتهم بالاغتصاب والنهب وإثارة الفوضى بين صفوف الجند. وأبلغ مضيف الخطوط الجوية البريطانية الضابط القائد انه لم يكن قادراً على التعرف على الجنديين . . .

لم نستطع أن ننام جيداً تلك الليلة أيضاً وأبلغتنا إدارة الفندق أن نقلل من ظهورنا وتلقينا دعوة إلى شقة رئيس كاثي في الفندق حيث قدمت لنا ابنته مشروباً كنا بأشد الحاجة إليه. ونشكر الله على المشروب.

شاهدنا برنامج CNN واتصلنا بالأصدقاء خلال الليل. وقبل النوم وصلت فيكي ونينا أما ستيفاني فكانت تتحدث على الهاتف المتنقل أغلب الوقت في الليل. وتمكنا من سماع القصف عن بعد وزئير الدبابات تتحرك خارج الفندق.

استيقظنا صباح اليوم التالي ونزلنا لتناول الفطور وقابلنا جيني كينغ (بريطانية عمرها 28 سنة ومديرة القسم الترفيهي في فندق ساس الكويت) وتناولنا وجبة الفطور سوية وأعدنا سرد قصتنا عليها وأخبرتنا بدورها عما حدث في الفندق أثناء الغزو. وقررنا أن نبقى على اتصال وثيق منذ ذلك الحين إذ أن جيني كانت وحيدة ويستبد بها خوف شديد. وكنا نسترق الخطى من كانتين المدير التنفيذي الواقع في القسم الخلفي من الفندق إلى مصعد الموظفين ومنه إلى الأدوار الأخرى. وكنا نرى أحياناً جنوداً عراقيين يمشون في المنطقة الخلفية \_ وهذا بحق مشهد مخيف حيث كانوا مدججين بالسلاح ولا يعلم أحد ما هم فاعلون. وأبلغت إدارة الفندق ضابط قيادة المنطقة أن تواجد الجنود في القسم الخلفي

من الفندق كان يخيف الموظفين فأجاب أنه سيحل الاشكال وأن الجنود يتعين أن يستأذنوه ان أرادوا دخول الفندق.

وأبلغتنا جيني أن الجنود كانوا يسبحون في حمامات السباحة في الفندق وهم يرتدون كامل لباسهم وخوذهم على رؤوسهم! وذلك للتخفيف من وطأة الحر. ورأوا أيضاً بعض نزلاء الفندق يلعبون تنس الطاولة فعزموا على اللعب أيضاً فناولهم النزلاء مضاربهم لا، لقد أراد الجنود أن يلعبوا مباريات زوجية مما فرض على النزلاء لعبة مرهقة للأعصاب.

اتصلت ستيفاني بأصدقائها اللبنانيين من عائلة صبرا وأبلغت عماد أنها تريد منه الذهاب إلى منزلها لإحضار بعض الثياب وبلوزات ذات أكمام طويلة لأنها كانت ترتدي نفس الثياب منذ الغزو. فأجاب أنه سيفعل إذا تمكن من شق طريقه إلى المدينة.

كانت ستيفاني تلازم الهاتف باستمرار وتتصل بأصدقائها الكويتيين لتطمئن على صحتهم وأحوالهم جميعاً. وظلت على اتصال حميم برضا وأمل الفيلي (السيد رضا وكيل وزارة الاعلام، إدارة الاعلام الخارجي سابقاً وإدارة البرمجة حالياً). وكانت ستيفاني تقدم لهم تقريراً كل ساعة عما كانت تبثه شبكة CNN، حيث كان كل واحد يتلهف لسماع أي نبأ يمكن أن يرد إليه.

قال العراقيون أنهم سيعلنون عن الحكومة الكويتية الجديدة. وكان الجميع ينتظرون هذا حيث كنا لانزال متأكدين من الدافع الحقيقي للغزو لأن صدام حسين كان يواصل القول بأنها ثورة حكومية وأن العراق موجود هناك بناء على طلب الثوار للمساعدة، بل الحقيقة هي أنهم غزوا الكويت لكي تصبح جزءاً من العراق. لقد اختلطت الأحاسيس في البلاد وبالحقيقة لم يعرف أحد ما يفكر أو حتى أن يعبر عن أفكاره بصوت مسموع. لقد عرفنا جميعاً بوجود مشاكل داخلية بين الأهالي الكويتيين لكن لم يصدق أحد أن المسألة ستأخذ هذا البعد ولم نكن نرغب بأن نصدق أي شيء من هذا القبيل.

وخلال النهار سمعنا المزيد من الأقاويل والاشاعات:

تباع زجاجة الويسكي بدينار ونصف كويتي \_ وكذلك البيرة على دوار شمال مدينة الكويت \_ إذ لم يأت العراقيون بالرعب والموت إلى شوارع الكويت \_ لكن بمشروباتهم الكحولية أيضاً.

حضر إلى الفندق صديق كويتي حميم جداً لدينا اسمه نصر ليتأكد من وجودنا هناك. وهو موظف في مصفاة تكرير الشعيبة بقسم الصيانة. وكان يرتدي الملابس الأوروبية ولم يكن الجنود العراقيون يضايقون الناس في الشوارع. فتحدث إلى الجنود وحاول التقرب إليهم ليرى ماذا هم بصدده. لقد اقتحموا محل الملبوسات التابع لنادي ساس الترفيهي بهدف سرقة قمصان تي شيرت وقبعات. فتوجه نصر يتحدث إليهم لعلهم يمتنعون عن ذلك. وقال ان عليهم أن يطلبوا في حالة حاجتهم لأي شيء بدلاً من السرقة.

كان الجنود نائمين على ألواح ركوب الأمواج وقد غطوا بالأشرعة أسلحتهم وصواريخم المضادة للطائرات.

استطاعت كاثي أن تبعث بعض الرسائل إلى عائلاتنا بواسطة مكتب ساس بلندن عن طريق شبكة سيتا التي كانت لاتزال تعمل وهذا مثير للدهشة وكان ساس الفندق الوحيد في الكويت الذي يتمتع بهذا النوع من الاتصال وقد قطعت هذه الخدمة في اليوم التالى. وارتاحت عائلاتنا لدى تلقيهم مزيداً من المعلومات منا.

وخلال الليل، قام أحد النزلاء المسعورين يعرض المال على موظف الاستقبال الفيليبيني في النادي طالباً منه الحصول على مركب ليتمكن من الهرب. وما كان من زملائه إلا تهدئته وضبطه كيلا يستفز الجنود.

كان أحد أفراد طاقم الخطوط الجوية الاسترالية واقفاً على سطح الفندق يستخدم منظاراً لمتابعة الجنود العراقيين المتواجدين بجوار الفندق. وفي تلك الأثناء، كانوا ينظرون إليه وأطلقوا النار باتجاهه فارتمى على الأرض قبل أن يتمكن من الوصول إلى المصعد وقابله ثلاثة جنود عراقيين وحذروه أنهم لن يخطئوه لو عاود ذلك مرة أخرى.

أقمنا في فندق ساس ما مجموعه ثلاث ليال. وما أكثر الأحداث التي مرت خلال تلك الأيام الثلاثة. وبالحقيقة لم تكن لنا قدرة مطلقاً على البقاء في مكان واحد أكثر من بضعة دقائق حيث كان الجميع على أعصابهم. أما الوحيدون الذين كانوا يتحركون في الشوارع فهم اللبنانيون والكويتيون، وكنا مانزال نبحث عن الأصدقاء ونبذل محاولات يائسة لتأمين مكالمات خارجية. وفتحت جيني وستيفاني كتاب حجوزات الفندق وحاولنا الاتصال بكل دولة في العالم أملاً بالحصول على أي واحد، أي شخص لا على التعيين ولكن لا أمل بذلك.

### س المكالمة التلفونية 911

وصلت إلى ستيفاني مكالمة غامضة تلقتها فيكي على الهاتف المتنقل. وكانت: «المكالمة 911». أصابنا الخوف الشديد. فهذا في الولايات المتحدة هو رمز نداء الطوارىء فأجهدنا عقولنا نحاول أن نفك لغز الرسالة. وعندئذ اتصلت صديقتنا الكويتية عايدة وأبلغتها ستيفاني بهذه الرسالة المرمزة ـ وعلى الفور وجهت سؤالاً إلى ستيفاني فيما إذا كانت تعرف أي شخص يمتلك سيارة بورش رقمها 911. فأجابت هذه: «آه، لم أصدق ذلك، فالكويتيون فقط هم الذين يفكرون باستخدام هذا كرمز. . . انه صديقي الشيخ حمد هو الذي يمتلك بورش 110». فمنذ الاحتلال، كان كل الناس يتحدثون بالألغاز خشية أن تكون أجهزة الهاتف مراقبة . لم نكن نرغب أن يتعرف العراقيون على هوياتنا . لقد كان حمد يستفسر عني ويسألني عن آخر الأنباء . وأراد الاطلاع على تحركات الجنود حول منطقة الفندق . فحدثني أخوه وسألني ان كان باستطاعتي إرسال صور خارج البلاد لأن الكويتيين بحاجة إلى المساعدة وكان عليهم أن يطلعوا العالم على ما يحدث . فأخبرته بعدم وجود خطوط دولية وتلك هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك . وددت القيام بأي شيء في ذلك الحين يمكنني من إرسال الصور إلى الخارج . بيد ان العراقيين كانوا يعرفون بأن الطريقة الوحيدة لانجاح هذا الغزو هي في الابقاء على هذه العراقيين كانوا يعرفون بأن الطريقة الوحيدة لانجاح هذا الغزو هي في الابقاء على هذه الدولة تحت سيطرتهم الكاملة بحيث يحولون دون تسرب الحقيقة إلى الخارج» .

عرضت «حكومة الكويت الحرة» الجديدة لأول مرة على التلفزيون. وحينئذ علمنا. . . ان هذه لم تكن ثورة بل غزواً. وكانت هذه الحكومة «الدمية» التي شكلت جديداً برئاسة صهر صدام حسين وعدة ضباط عراقيين (1) من الذين ساعدوا في العمل السري الذي سبق الغزو. أما الآن فقد بدأ الخوف والاشمئزاز بحق .

وازدادت الأقاويل والاشاعات:

\_ مقتل صدام حسين!

وكانت القصة كالتالي: حيث كانت زوجته تناهض الغزو، فقد واجهته بالحقيقة

<sup>(1)</sup> الضباط من الأسرى الكويتيون الذين أرغموا على آداء هذه التمثيلية.

وأبلغته أنها وابنها ضد ذلك العمل، فقتل صدام ابنه وقتلته زوجته قبل أن يقتلها. ونقل صدام بالطائرة إلى مستشفى باليمن وفارق الحياة وهو في الطريق إلى هناك. وأكدت إذاعة مونت كارلو هذا النبأ وساد الابتهاج صفوف الكويتيين ولسوء الحظ لم تكن هذه الاشاعة صحيحة.

- ـ مقتل أحمد الخطيب لرفضه الاشتراك في حكومة الكويت الحرة الجديدة. وكان هذا النأكاذياً أيضاً.
- أقلعت ثلاث طائرات ركاب كويتية بفارق عشر دقائق بين الواحدة والأخرى ويفترض توجهها إلى العراق، وحسب تقارير الأخبار فقد سرقت وسيتم قريباً تغيير ألوانها لتصبح بألوان طائرات الخطوط الجوية العراقية.
- اغتصاب امرأة ألمانية أمام زوجها في مجمع الخرافي السكني (على مسافة 500م من الفندق) وعندئذ طلب الجندي الشاي وأجبرهما على الجلوس معه لتناول الشاي . هذا التقرير كان صحيحاً.
- ـ مقتل الشيخ فهد الأحمد وهو يدافع عن قصر أخيه أمير الكويت ـ ولقي مصرعه أخيراً بعد إصابته بوابل من الرصاص .

وهذا التقرير كان صحيحاً.

#### \*\*\*

## جنود الاعتلال يستبيعون الكويت

استدعى صاحب فندق ساس كاثي في وقت متأخر من المساء وطلب منهما إبلاغ السفارات الأمريكية والكندية والبريطانية أن أحد موظفيه قد رأى لتوه ما يقارب 150 باصاً يغصون بالجنود العراقيين وعائلاتهم واقفة خارج السفارة العراقية . وكانت هذه بداية تحرك 100,000 عراقي سيحلون محل جيش الغزو الذي نقل إلى الحدود الكويتية ـ السعودية . كان يطلق عليهم «الجيش الشعبي» وكانت أعمار بعضهم ما بين 70 و80 سنة وتم تسليمهم بنادق وأبلغوا بحراسة العمارات في قلب مدينة الكويت. هذا وانتقلت النساء والأولاد العراقيون إلى منازل الكويتين .

ومنذ أول يوم من أيام الغزو كان السلب سائداً. فالجنود العراقيون توجهوا إلى سنوق

الذهب والذي لم يتمكنوا من وضعه في جيوبهم كانوا يوزعونه على الناس المارة في الشوارع. وكان الجنود ينهبون منطقة الميناء ومعارض السيارات. أما العربات المقطورة التي اعتاد العراقيون تحميل مدفعيتهم عليها فقد كانت محملة بسيارات المرسيدس الجديدة من وكالتها في طريق العودة إلى العراق. ونهبت مستودعات قطع الغيار بالكامل وحرقت برمتها. كانت السيارات التي في الشوارع تسلب وتترك. وكان الجنود العراقيون يستولون على أمتعة الناس ويخرجونها من سياراتهم عند ايقافهم في نقاط التفتيش.

وفي يومنا الثاني بالفندق. قرر الضابط العراقي الآمر الذي كان يتواجد في حدائق الفندق. قرر الاقامة داخل الفندق. أخبره المدير العام بعدم وجود شواغر ولا تتوفر لديه أية غرف. فطلب من هذا الأخير أن يؤمن له جناحاً. وفي النهاية، قام المدير العام بنقل بعض الناس من جناح في الطابق الثالث الذي أصبح على أثر ذلك منطقة محرمة بالنسبة لأي عنصر نسائي من الموظفين أو النزلاء. وساورنا القلق لوجود هذا الضابط مقيماً على بعد طابقين فقط فوقنا. ومنذ ذلك الحين قررنا أن نضبط تحركاتنا ونتوخى الحذر.

قال خدم الفندق الذين كانوا يقدمون الخدمات إلى جناح الضابط العراقي بأن الرائحة النتنة هناك لا تحتمل وقالوا أنه كان يوجد ثلاثة \_ أربعة ضباط يقيمون في الجناح إلى جانب الضابط الآمر \_ وأن أحداً منهم لم يستحم!

وفي أثناء النهار كنا نستقبل العديد من الأصدقاء الذين كانوا يشعرون بالأمان في الخروج والتحرك. وكانت واحدة منهم عايدة التي أتت لنا بمشروبات خفيفة وأنباء من الخارج. وأعطتها ستيفاني كاميرا أوتوماتيك فورية وطلبت منها الخروج وتصوير ما أمكنها تصويره. فعلت عايدة ذلك وعادت بالفيلم في وقت لاحق من النهار. . . لقد كانت أشبه بنسمة من الهواء العليل في أي وقت تأتي للفندق. غير أننا قلقنا على سلامتها كل لحظة كانت تقضيها في الشوارع. وأبلغتنا عايدة عن ابنة ولي العهد التي قاتلت ببسالة وقتلت ثلاثة جنود عراقيين قبل أن تلقى مصرعها . . . يا لها من امرأة باسلة .

شاهدنا الرئيس جورج بوش يلقي كلمة من المرج أمام البيت الأبيض، وعندما نعت صدام حسين بالدجال استبد بنا الخوف لأننا كنا نعرف أنها أكبر إهانة يمكن توجيهها إلى عربي.

## اعتقال صديقنا محمد!

وأخيراً، أحضر عماد بعض الملابس لنا. . . يا له من شاب محبوب . . .

ذهب محمد، أخو عماد، إلى منزلنا في صباح اليوم التالي لإحضار بعض المواد الكيميائية إلى ستيفاني لتحميض الأفلام. وبما أنه لم يكن لديه سيارة، أخبرته ستيفاني أن بإمكانه أن يستقل سيارتها المرسيدس. وتبين أن عمله الطيب تحول إلى تجربة مخيفة بالنسبة له. فقد اتهم بأنه سرق سيارتها وما تحتويه واحتجز في مركز اطفاء طوال الليل تحت الضرب المبرح. وكان أول ما علمنا بذلك هو في اليوم التالي عندما تلقينا مكالمة من الملازم سالم الذي سأل ان كانت ستيفاني تعرف هذا الرجل لأنه قد ألقي القبض عليه وهو يسرق سيارتها المرسيدس. فثار غضب ستيفاني وأخبرته على الفور أن يعيد السيارة إلى محمد. ولكنهم سبق وأطلقوا سراحه... فأبلغوا ستيفاني بالحضور لتأخذ سيارتها فأن عليهم فأخبرتهم أنها لم تشعر بالأمان في المجيء إلى منطقة السالمية لاستلام سيارتها وأن عليهم احضار السيارة لها في الفندق! وكانت النتيجة أن بقيت السيارة في السالمية إلى أن تمكن محمد أخيراً من إحضارها.

وعندما تحدثنا إلى محمد عن هذا الحادث، ارتعد وتأثر لأنه خذل ستيفاني... وأخبرها بأن نفس الأشخاص الذين اعتقلوه للسرقة قد سرقوا محتويات السيارة ولم يكن له حول ولا طول ليفعل أي شيء. وأخبرنا أيضاً أن المنزل مازال على ما يرام لكن جارتنا كاثرين كانت تنتظر بفارغ الصبر خبراً عن كلوس الذي خرج في ساعة مبكرة من النهار ولم يعد مع أنه قال بأنه سيعود. وبعد أسبوع سمعنا أن العراقيين احتجزوه ساعتين قبل أن يطلقوا سراحه. وكان هذا آخر اتصال لنا بكاثرين...

米米米

## أيتها البنات غادرن الفندق!

وفي الليلة الثالثة لمكوثنا في الفندق، تلقينا مكالمة من المكتب التنفيذي تفيد أن الضباط العراقيين المقيمين في الجناح طلبوا من الموظفين في هذا المكتب تزويدهم بقائمة بجميع النزلاء والموظفين المقيمين في الفندق إلى جانب جنسياتهم وأرقام غرفهم!

لقد ارتعدت فرائصنا. وانتابنا احساس بالهبوط أدخل الرهبة إلى معدتنا فنمنا وثيابنا علينا بالكامل وكلنا آذان وأعين خلال الليل خشية أن يقبلوا علينا ويقرعوا الباب. لقد علمنا أنه يتعين التفكير بالانتقال مرة ثانية إلى مكان أكثر أماناً. وفي صباح اليوم التالي استدعى المدير العام كاثي وجيني إلى مكتبه وقال: «أيتها البنات، لقد بلغ السوء ذروته ونحن واقعون في مشكلة. . . » جلست جيني وكاثي تنتظران سماع الأسوأ. فأخبرها أنه سعيد بتقديم المأكل والمشرب لكافة الاناث الملتجآت إلى الفندق لكنه لم يعد بمقدوره أن يوفر لهن الحماية من الجنود العراقيين. وواصل كلامه بإبلاغهما أن الضباط، بالإضافة إلى طلب الأسماء والجنسيات. قد طلبوا منه أفلام جنس ومن ثم نساء!

انتابنا شعور الخوف والرعب حيث قررنا أنه من الأسلم بالنسبة لفيكي ونينا، لأنهما فليبينيتان، عدم الاختلاط بالجنسيات الغربية. واستأذنا لارسالهما إلى مجمع سكن الموظفين مع بقية الموظفات اللواتي نقلن صباحاً. ومنذ ذلك اليوم كان الذين سيشغلون الفندق هم من الرجال فقط.

قابلت ستيفاني بعض الأصدقاء اللبنانيين في ردهة الفندق وطلبت منهم الانتظار قليلاً ربما يقومون بنقلنا من الفندق إلى موضع آخر.

وفي تلك الأثناء. كانت كاثي وجيني تقومان بعمل هويات فندق لنا نحن الثلاثة من باب الاحتياط لربما نتوقف في نقاط التفتيش، عندئذ يمكننا إبراز هذه الهوية فقط. وتركت ستيفاني كاميراتها عند مدير المبيعات في شقته بالفندق \_ وقال انه سيوليها بالغ عنايته من أجلها.

لم نكن نشعر أنه من الصواب انتقالها إلى أي مكان وهي تصطحب كافة أجهزتها . وبقيت حقائبنا الشخصية مع خادمتينا اللتين كانتا ستأخذانها بباص الموظفين، ونقوم باستلامها فيما بعد. وأما الثياب التي قد استلمناها من عماد فكانت في هذا الوقت في مصبغة الفندق! وقبيل مغادرتنا للفندق، تحدثت ستيفاني مع موظف في السفارة الأمريكية، وأبلغته أننا سنغادر ولكن لم نكن ندري أين نذهب. فأخبرها بالذهاب إما إلى السفارة الأمريكية أو فندق كويت انترناشيونال أو السفارة اليابانية. وكان الخطر كبيراً في التوجه إلى الخيارين الأولين.

كانت الساعة الثانية عشرة ظهراً عندما أشرنا إلى أصدقائنا اللبنانيين بالذهاب. ولم نحمل معنا شيئاً سوى كلبتنا. وجلست جيني وكاثي في المقعد الخلفي مع ووجي، بينما جلس طوني وهو لبناني أشقر البشرة وستيفاني في المقعد الأمامي واستلم فادي قيادة السيارة. وكان حظنا كبيراً... إذ وصلنا أربع نقاط تفتيش في الوقت الذي كانوا يتبادلون نوبات الحراسة وهكذا فقد أشاروا إلينا بالعبور! وأوقفنا في نقطة التفتيش الأخيرة جندي صغير السن. فأبرز له فادي جواز سفره اللبناني وتبادلا حينئذ بضع الكلمات المهذبة. وسأل الجندي إن كنا جميعنا لبنانيين فرد عليه فادي بالإيجاب وتكونت لديه قناعة بذلك عندما تحدثت ستيفاني إليه باللهجة (العربية) اللبنانية. لقد ارتحنا!!! فأوماً لنا بالمضي وأخبرنا أن لبنان بمثابة الجنة \_ فلماذا نحن في الكويت؟!

\*\*\*

## اللجوء إلى السفارة اليابانية

واصلنا طريقنا، ومررنا بسيارة محطمة وعمارات محروقة وعربات عسكرية. وكان الطريق مزدحماً بوسائل النقل. . . وقررنا الذهاب إلى السفارة اليابانية حيث كانت قريبة من الفندق وتقع في منطقة آمنة نسبياً (الجابرية). استقبلنا القائم بالأعمال في السفارة حيث كان السفير الياباني خارج الكويت. وأبلغنا أنه لأسباب انسانية لم يكن ليمانع في استقبال ثلاث نساء إن لم يجدن مكاناً آخر يتوجهن إليه. لقد كان بمنتهى التهذيب واللطافة وجعلنا نحس بالأمان وانتظرنا في غرفة بالطابق العلوي إلى أن صعد إلينا شخص أمريكي أخبرنا عن بعض القواعد التي يتعين علينا الالتزام بها، وأولها أنه لا يحق لنا استخدام الهاتف! وعندما تركنا أسرعنا للاتصال بأصدقائنا لابلاغهم بسلامتنا وعدم تمكننا من الاتصال إلى إشعار آخر ـ واخبارهم ألا يقلقوا. وأبلغت سفارة اليابان سفاراتنا عن مكان تواجدنا.

تمكن فادي وطوني من إحضار حقائبنا من سكن الموظفين وكذلك بعض الطعام خلال المساء. وإننا نعجز عن الشكر لهما لما تحملاه من مخاطر في إخراجنا من الفندق. وعندما أخذتنا جودي، الموظفة الأمريكية بهذه السفارة، إلى سكننا الجديد

دهشنا ونحن نتحرك في سرداب ضخم يمتلىء بأفراد الجالية اليابانية. وأخبرتنا جودي أن عدد المتواجدين في السفارة اليوم يقارب المائة، غير أنها (السفارة) كانت تتوقع المزيد خلال ذلك اليوم. كان السرداب مقسماً إلى مناطق كاملة الترتيب حيث كان الرجال والنساء والأولاد المتميزين بالهدوء يقضون روتين حياتهم اليومية المعتادة وشاهدنا منطقة مستقلة في السرداب تفصلها عن المنطقة الأخرى أبواب على مدخل زجاجي واسع وكانت قاعة واسعة مفروشة بالسجاد ذات إنارة جيدة فيها طاولة طعام زجاجية في الوسط تتسع لعشرين شخصاً. ولدهشتنا كان في السفارة حمام سباحة داخلي بجوار الجناح المخصص للأمريكان ـ واكتشفنا أن هذا الحمام كان مقصوراً عليهم أيضاً! وكان يوجد هناك اثنا عشر شخصاً من البالغين، وإثنان ممن أعمارهم بين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة وولدان صغيران.

ولدى دخولنا الغرفة، أحسسنا بشيء من الازدراء لوجودنا هناك. إذ كنا نعتبر «الدخلاء الجدد على المجموعة» مع كلبة غير مرغوب بها! وشعرنا حالاً بماهية حياة السجن. وتم تقديمنا إلى كل شخص ولكنهم أداروا ظهورهم بالحال وعادوا إلى ألعابهم (المفردة) بالورق ومطالعاتهم. وأرشدونا إلى ركن هناك سيخصص كمأوى لنا و إلى منطقة حمام السباحة حيث كان طهو القهوة والشاي على الميكروويف. وكان لدينا إحساس شديد بأننا في غير مكاننا وكنا سعداء بأننا التقينا على الأقل. أما «القاعدة» الثانية التي تعلمناها فهي أنه يتعين وضع الكلبة في الطابق العلوي، في حديقة السفارة! احتججنا وسألنا عن سبب عدم امكانية بقائه في منطقة حمام السباحة. . . فأبلغونا أنها «غير نظيفة» وكان يتعين علينا أن نخلفها ورائنا كما فعل بعض الأمريكان الآخرين بالنسبة لكلابهم وقططهم! لقد صعقنا لهذا الكلام، إن كلبتنا رافقتنا في دخول الجحيم والخروج منه معنا وكان قلقنا بالغاً لفكرة وجوب تركها وحيدة ليلاً في العراء حيث اطلاق النار والقصف مستمران.

توسلنا إلى قائد المجموعة المعين المدعو «دارث» وفيما بعد انفيدر، ليسمح لنا بالاتصال بصديقينا الهنديين فريسيا وسايروس لنخبرهما بالمجيء لأخذ الكلبة. وسمح لنا بالقيام بذلك في اليوم التالي وكذلك سمح لكاثي أن تتصل هاتفياً لمدة دقيقة بدارث

الواقع بجوارها للقيام بترتيبات ترحيل ووجي. وخبأنا رسالة صغيرة إلى فريسيا داخل عبوات طعام الكلبة . . . وأخبرتني فيما بعد أنها لم تعثر على الرسالة في الحقيبة ـ حيث قام دارث بتفتيش الحقيبة ومصادرة الرسالة! فشعرنا كأننا مجرمات . . .

\*\*\*

## ضمك كالبسكناء

والشيء الوحيد الذي قمنا به هو محاولة إدخال شيء من الضحك إلى تلك الغرفة الكئيبة المحزنة. وأثبتت جيني أنها تتمتع بحس جميل من روح الفكاهة بالمقارنة مع ما لدى كاثي وستيفاني. عندما تناولت بمزيد من التندر بعض من كانوا متواجدين حولنا. ولقد قهقهنا كالبنات الصغيرات على أشياء تافهة صغيرة... فلو لم نضحك كنا سنبكي كثيراً. وأعطينا أنفسنا «علامات سحرية فائقة» عندما كنا بحالة نفسية جيدة ولكننا كنا نطرحها عندما تسوء الحال. وكنا نتحدث بالرموز، وأطلقنا على من هم حولنا أسماء رمزية لنتمكن من التحدث عنهم. وكذلك طرحنا على أنفسنا ألقاب مستعارة كما يلي:

جيني: "Q-Tip" (شعرها أشقر بني قصير جداً منتصب كطرف Q) كاثي: "Guppy" (لها ثغرات بين أسنانها وتحب صيد السمك لذا غيرنا Gappy إلى Guppy).

ستيفاني: "F-Stop" ...... (لا حاجة للتوضيح فالأسباب واضحة) وبما أن هؤلاء الأمريكان ذوو مناصب عالية وموظفون في وزارة الخارجية، لم يكن مسموحاً لنا معرفة أسماء عائلاتهم. . . . غير أن ستيفاني وكاثي عرفتا أغلبهم وذلك بسبب الاحتكاك من جراء طبيعة العمل. ولم يكن هناك داع أن يتناهى هذا إلى معرفة دارث. . .

حيث كان باستطاعتنا المحافظة على السر!

فمثلاً كنا نستخدم ترابط الكلمات لنطرح الألقاب على الأمريكان: كان اسم زوجة دارث «سايبل» \_ قمنا بتغيير اسمها فيما بعد إلى «ولينجتون» لأنها لم تخلع مطلقاً جواربها وحذاءها ذا الكعب العالى.

«راديو .. روي» كان رجل اتصالنا بالعالم الخارجي . . . إذ كان يزودنا بآخر الأخبار

كل أربع ساعات. وإننا نزكيه لتسلم أية محطة تلفزيونية وذلك بسبب قراءته الجيدة للأخبار السيئة.

وأطلقنا لقب «دولي» كما هو بالنسبة للشقراء بارتون و«نينجا» تورتلز، و«جو 90» نسبة للعدسة الثنائية البؤرة، و«بروس لي» نسبة إلى الدفاع عن النفس، و«بيلي» ذو الحزام المزين بأبزيم واضح والذي أصبح يلقب أخيراً «برونكو بيل»، و«مارغريت» التي ذكرت ستيفاني بامرأة اسمها مكسين وكان اسمها دائماً يختلط عليها فتدعوها مارغريت. أما زوجها «جودزيلا» فلقب بذلك للأصوات المزعجة العالية التي كان يتفوه بها. أما البعض الآخرون فلم يكن هناك مبرركي نطرح عليهم ألقاب مستعارة.

كان ديوايت صديقاً حقيقياً لنا نحن الثلاثة فعادة كان يعانقنا بحنان عندما كنا نشعر بهبوط معنوياتنا ويتحدث إلينا عندما نكون بحاجة إلى من نتحدث إليه ويستمع إلى مشاكلنا. . . وكان من المنبوذين هناك أيضاً والسبب الرئيسي لذلك هو مصادقته لنا. كم نحبك يا ديوايت!

لم يكن التكيف مع الأسر أمراً سهلاً. فبدأنا نتعلم بعض أبواب الدفاع عن النفس لأننا كنا جميعاً قلقات من احتمال اغتصابنا أو مهاجمتنا من قبل الجنود ـ وأصبح مبدأ حب البقاء هو الكلمة المفتاح . . .

وعلى الدوام، كنا نخرج كل ساعة ونقف بجانب حمام السباحة ونستمع إلى راديو ستيفاني الصغير ذي الموجة القصيرة لالتقاط أخبار هيئة الاذاعة البريطانية وصوت أمريكا. وكانت كافة الدول متكاتفة لإدانة الغزو العراقي. وأوعزت السفارة الأمريكية لرعاياها بتحزيم حقيبة واحدة بالإضافة إلى الطعام وأمتعة النوم والانتظار. لماذا؟ كان ذلك هو سؤالنا. فهل هناك فرصة للرحيل؟ وعندئذ بدأنا نحسب كم عدد الأفراد الذين يمكن بالحقيقة أن يجدوا متسعاً على متن طائرة جامبو. . . ولم يكن لنا إلا أن نعلق آمالنا على ذلك.

يا له من خبر عظيم! قدوم خمسين سفينة من دول مختلفة لإنقاذنا... وكيف بإماكانها جميعاً أن تتسع لهذا الكم الهائل من الناس؟

لقد قال الرجل المجنون أن هذه الحرب الآن هي عبارة عن جهاد مقدس! لقد

ساورنا القلق حقاً. ويقولون الآن بأن الولايات المتحدة ليس لديها القوة الكافية لمجابهة العراق. وكانت التعليقات الاذاعية جميعها تتكهن وتحاول تحليل الموقف في الوقت الذي لم يكن بمقدور أحد معرفته على حقيقته. وهبطت معنوياتنا إلى مستويات أدنى جديدة ونادراً ما كانت ترتفع. فلدينا موقفان علينا معالجتهما... الأمريكان الذين كنا تحت سيطرتهم والعراقيون الذين وضعوا العالم برمته تحت سيطرتهم!.

\*\*\*

## الفروج من الجنة اليابانية!

وخلال الأيام الثمانية في سرداب السفارة، كنا نسمع قصفاً وإطلاق نار متواصلين في الخارج. وكان مسموحاً لليابانيين بالمجيء بقدر ما يريدون خلال النهار وكان باستطاعتهم أيضاً استخدام الهاتف. وكانت المؤن الغذائية وفيرة. وكان اليابانيون يتناولون وجبات فاخرة معظم الوقت لأن لديهم طباخان من مطعم ياباني بالكويت. أما طعامنا فكان معظمه يأتي من فندق ساس الذي أرسل 130 كجم من أفضل أنواع لحم البقر الأمريكي بالإضافة للخضروات والكثير من الأشياء التي كنا نحتاجها. وقام دارث بتنظيم المجموعات حيث كان علينا أن ننقسم إلى فريقين. وكل يوم يتعين على كل فريق أن يطبخ ويقوم بالواجبات المطبخية وتنظيف الغرفة. كان الفريق رقم (1) برئاسة دارث (طبعاً) وكانت كاثي وجيني من ضمن هذا الفريق أما ستيفاني ففي الفريق رقم (2) برئاسة نسنجا. ولقد نجح هذا الترتيب لصالحهم لأننا كنا نتحمل معظم أعباء العمل. لقد أكلنا جيداً، لكن نومنا لم يكن كذلك. حيث كانت تطفأ الأنوار الساعة الحادية عشرة ليلاً وطعام وجبة الفطور كان يتعين أن يوضع على الطاولة الساعة الثامنة صباحاً. وكانت آخر أخبار الصباح تتبع الفطور، أما الغداء فكان الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً. وكان علينا أن نعمل بحسب جداول المطبخ الياباني الزمنية. وفي هذا الوقت أصبح كل أفراد الجالية اليابانية مقيمين في السفارة ومجموعهم مائتان وسبعون شخصاً. ومما يدعو للدهشة والعجب أن الأحوال الصحية كانت ممتازة . . . فهؤلاء الناس \_ اليابانيون \_ يحافظون على أعلى مستوى من النظافة وينتمون إلى العرق المتميز بأعلى درجات الانضباط. وعاملونا بمنتهى الكياسة واللطافة والتهذيب.

أما نانسي، التي اتخذناها أماً لنا من جديد، وربما كانت أظرف مخلوق في عالمنا الصغير هذا، فقد علمتنا لعبة البريدج وكانت صعبة جداً نظراً لأن فترة تركيزنا كانت محدودة. لقد استمتعنا بصحبتها وقضينا أغلب أيامنا معها. اننا نحبك يا نانسي!

مر العاشر. . والحادي عشر. . . من شهر أغسطس . . . ووردت الأخبار . . . بأن ماغي وبوش في اجازة! لكن لا داعي للخوف، فالاستراليون قادمون ـ فلقد أرسلوا زورقاً وسوف يصل إلى هنا خلال اثنى وعشرين يوماً!!!

ومر يوم ممل آخر في الجنة . . . (كما كانت ستيفاني وكاثي تسميان الاقامة في السفارة اليابانية) . وكانت البهجة واضحة على أسارير الأمريكان من حولنا . . . إذ تناهى إليهم النبأ بأن الرواتب التي ستدفع لهم الآن هي من النوع المخصص لمناطق الخطر، مما يعني زيادتها كثيراً .

انخفضت قيمة الدينار الكويتي إلى نصف ما كانت عليه أصلاً... فخيمت علينا حالة القنوط... وعندما سمعنا هذا النبأ بدأنا نفكر كم كانت خسارتنا الآن. كانت ستيفاني تحاول التفكير بطريقة نستطيع أن نصل بها إلى مركبها لنتمكن من الهرب... لكن كاثي حذرتها من صواريخ السيلكرم على طول الخط الساحلي للكويت.

حضر اليوم مسؤول السفارة البريطانية لمقابلتنا... فأخبرنا بالأمر الصادر من العراق أنه يتعين على كل السفارات أن تغلق أبوابها بحلول الرابع والعشرين من شهر أغسطس وأن كافة موظفيها يتعين أن يتواجدوا في بغداد بحلول ذلك التاريخ.

ارتأت ستيفاني وكاثي أن الآن هو الوقت الذي ينبغي فيه الخروج من هذا الحجر الجهنمي قبل طردنا، لذا كان علينا أن نخطط للهروب. وصلتنا أنباء عن أشخاص ينظمون قوافل ضخمة من السيارات ويحاولون الهرب. . . وبعضهم فعل ذلك . . . وتلك هي المجازفة التي يجب امتطاؤها .

كنا في حالة خوف مستمر. وفي أحد الأيام كنا قد تناولنا للتو وجبة الفطور عندما سمعنا هذه الضجة العالية تأتي من السطح الواقع فوق حمام السباحة. ورأينا رجالاً يرتدون ملابس الخاكي ينظرون باتجاه منطقة حمام السباحة فتحجرنا لهذا المشهد إذ

اعتقدنا أن العراقيين أتوا لالقاء القبض علينا!

ركضت جيني وكاثي إلى الحمام وبدّلتا ثيابهما ولبستا الجينز وأحذية الجري من قبيل الاحتياط للأمر.

وضعت ستيفاني جواز سفرها في حذائها وانتظرت عودتنا. وبعد ذلك بثوان كنا ثلاثتنا واقفات هناك مع ديوايت، وقد تملكنا الرعب وتحققنا أن كل الأمريكان من حولنا كانوا هادئين ومرتاحين ورابطي الجأش... ولم يبدُ على وجوههم الذعر على الاطلاق. فلديهم معلومات لا نعرفها. وهو أن اليابانيين قد كلفوا شخصاً ما بتصليح نظام التهوية على السطح... لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء إبلاغنا بذلك.

الأسلحة الكيماوية. . . لدى سماعنا بذلك شعرنا بالتخبط النفسي حيث يفترض أن يخاف كل مخلوق بشري هذا السلاح أكثر من أي شيء . . . وتعلمنا ما يتوجب أن نفعله في حالة وقوع هجوم . . . وهو الابقاء على الملابس المغسولة مبللة . وإحكام غلق الأبواب والنوافذ وإطفاء التكييف والصلاة . . . وبدت حالتنا ميؤوساً منها بالحقيقة .

لم تشعر جيني بالراحة لفكرة المغادرة في ذلك الحين وقالت كاثي وستيفاني انه طالما اتفقنا على ملازمة بعضنا البعض مهما كلف الأمر فعلينا احترام مشاعر جيني والبقاء لمدة أطول قليلاً. فجن جنون ستيفاني . . .

تعرفنا على بعض اليابانيين بسبب الاحتكاك في العمل وأعطانا أحدهم على نحو خاص زجاجة ويسكي تقاسمناها مع الجميع. وقد تكرم كابتن الخطوط الجوية اليابانية الذي غالباً ما كان يزور فندق ساس بإحضار جواز سفر كاثي من الفندق حيث ترك هناك مع المدير العام إلى جانب رخصة القيادة الأمريكية الخاصة بستيفاني وأوراق ذات أهمية . ودهش الأمريكان لبراعتنا .

مر اليوم الحادي عشر. . والثاني عشر من أغسطس. . وحضر مسؤول في السفارة الأمريكية لزيارة السفارة اليابانية وأبلغ دارث بالانتقال إلى السفارة الأمريكية في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً \_ وهذا ينطبق على كافة الأمريكيين \_ باستثناء ستيفاني. لقد تنفسنا الصعداء، وكل ما أردنا أن نفعله هو الخروج من بين هؤلاء الأشخاص. وقررنا سلفاً الذهاب إلى صديقينا الهنديين فريسيا وسايروس للاقامة معهما.

فتبادلنا جميعاً العناوين وتواعدنا أن أياً منا تخرج من هذا الموقف أولاً ستتصل بعائلات الأخريات. وكان بإمكان الأمريكان بعث الرسائل إلى عائلاتهم عندما يذهبون إلى السفارة وأبلغوا بإعداد ذلك. وسألت ستيفاني دارث ان كان هناك من يرسل رسالة عنها. وأخبرها دارث أن ذلك قد يكون ممكناً، وهكذا سلمته رسالة لعائلتها. واكتشفت ستيفاني فيما بعد ان عائلتها لم تستلم هذه الرسالة. . . مما يدل على أنانية هؤلاء الناس الذين كنا نتعامل معهم.

مر الثاني عشر... والثالث عشر من شهر أغسطس... المجد لله في الأعالي!!! لقد خرجنا من هذا المكان... أتى سايروس لأخذنا الساعة الثانية عشرة ظهراً. وأخذنا نصيبنا من الطعام المتبقي، فصعدنا إلى سيارته وودعنا الجماعة. اننا سنشتاق إلى نانسى وديوايت... وتوجهنا إلى جو جديد...

وصلنا إلى شقتهما في الدور الثالث وصدف أنها قريبة جداً من السفارة اليابانية. واستقبلنا بحرارة من قبل دافينيا وهي ابنتهما البالغة من العمر ست سنوات والتي أصبحت ابنة كاثي بالمعمودية، وكذلك كلبتنا ووجي وفريسيا الحامل بشهرها الثامن التي كانت ترتسم على محياها علائم السعادة والابتهاج لمجيئنا. ولقد تبادلنا القصص لمدة ساعات. . . وضحكنا، وبكينا واستخدمنا الهاتف للاتصال بالأصدقاء وابلاغهم أننا في مأمن.



## وقائع الأيام السود!

وفيما يلي بعض الأحداث والوقائع التي حدثت خلال الأيام الثمانية التي قضيناها في السرداب.

- ذكرت السفارة البريطانية أن هناك 80 ألف شخص على الحدود بانتظار العبور إلى الجانب الآخر.
- فقدت أسرة عربية طفلين توفيا اثر إصابتهما بالجفاف وكانت سيارتهم قد تعطلت عند الحدود لعدة ساعات في الحر الشديد.

\_ تعين على الناس أن يتنازلوا عن كافة ممتلكاتهم وذهبهم وحليهم إلى الجنود العراقيين لكي يسمح لهم بعبور الحدود .

\_ بعض الناس تمت مصادرة سياراتهم أيضاً وأمروا بالعودة إلى الكويت سيراً على الأقدام . . . وتلك هي جثثهم التي يمكن رؤيتها ترقد منتفخة في صحراء الكويت .

\_ تمت إعادة أسرة باكستانية تضم ابنتين مراهقتين من بغداد إلى الكويت مرة أخرى، وقد احتجز الجنود العراقيون الفتاتين وعاد الأبوين وحدهما إلى الكويت.

\_مع كل دقيقة تمر بنا، كان هناك المزيد من قصص الرعب التي نسمعها.

إن وحدة الشعب الكويتي كانت حقاً أروع ما يوضع في الحسبان. فقد جمعوا في المساجد الامدادات والأموال والأغذية وأي أشياء أخرى يحتاجها الناس في واقع حياتهم. وقام الشباب ممن كانوا يعدون من قبل من المراهقين الأثرياء بتجميع القمامة وحرقها في أفنية المدارس في مناطقهم. ورفع الكويتيون صور أمير البلاد وولي العهد على الجدران في كل مكان كما كتبوا على الجدران شعارات تدين صدام حسين الذي أصبحوا الآن يشبهونه بهتلر. ولأن الناس كانوا يخزنون الطعام فقد سمحت الجمعيات التعاونية التي لازال يديرها الكويتيون للناس بأن يشتروا ما قيمته 5 دنانير كويتي (15 دولاراً أمريكياً) من المواد الأساسية يومياً. والذين لا يملكون مالاً كانوا يكتبون أسماءهم في قائمة ومن ثم يعطونهم الطعام.

\*\*\*

## التفكير بالهروب من الكويت

الآن بدأنا نبحث عن طريق للهرب. . . .

حضر عماد وأخته سوسن إلى المنزل لرؤيتنا وتوديعنا نظراً لأنهما كانا متأهبين للمغادرة في الصباح الباكر عن طريق العراق إلى الأردن ضمن قافلة تضم مسافرين من الجنسيات العربية. وأخذت ستيفاني بطاقة الهوية المدنية الكويتية الخاصة بسوسن لاستعمالها إذا ما اضطرت للخروج وكانت تشعر بالثقة في امكانية الابتعاد بسلام عند اعتبارها عربية لبنانية. واقتسمت ستيفاني نقودها مع عماد وسوسن وتبادلا كلمات الوداع

وسط الدموع. فقد كنا أسرة واحدة قبل كل شيء.

واكتشفنا في اليوم التالي أنهما لم يغادرا إذ سمعا عن طوابير السيارات المنتظرة عند الحدود بامتداد ستين كيلومترا، وبأن العراقيين يجردون الناس من كل شيء في حوزتهم قبل أن يسمحوا لهم بالعبور. وكان عماد خائفاً على أخته وقد سررنا كثيراً لرؤيتهما مرة أخرى.

وسمعنا عن كثير من الأجانب الذين فروا وكنا متلهفين على معرفة كيف فعلوا ذلك وما هو الطريق الذي سلكوه.

اتصلت بنا ماري ريمدزيوس، وهي صديقة أمريكية، وقالت بأن معها ثلاثة أشخاص بريطانيين يخططون للهرب عبر الصحراء فطلبنا منهم الحضور حتى يمكن مناقشة الخطة بصورة أدق. وجاءوا على الفور، أحد هؤلاء الرجال الانجليز واسمه (جوبيت) كان يحمل معه خريطة مرسومة باليد. أبرزها أمام أعيننا وقال بأن هذا طريق مأمون طلبنا منه أن يطلعنا على الخريطة فرفض قائلاً بأنه يخشى أن نقول عنها للجميع مما يعرض الطريق لمخاطر نسفها بواسطة العراقيين. وقد أصبنا بالذهول لهذا التعليق، فلماذا يتجشم مشقة الحضور إلينا ليلوح في وجوهنا بهذه الجزرة الذهبية ثم يسحبها ثانية مشفوعة بمثل هذا التعليق. وسألناه من الذي أعطاه الخريطة، ومرة أخرى تهرب من الإجابة وقال انه لا يمكن أن يخبرنا. وهكذا بدا لنا أنه لم يكن في وسع هذا الرجل أن يثق بنا، فكيف إذن نأتمنه على أرواحنا.

إضافة لذلك كنا بحاجة إلى سيارة جيب وقد تركت ستيفاني سيارتها الجيب في بيتنا بمدينة الكويت وبالتالي كان يجب إحضارها، فإن كان العراقيون قد استولوا على جيب ستيفاني فأمامنا خيار آخر إذ إن جارنا لديه جيب جي. ام. سي قام عماد بإصلاحها وهي موجودة في كراجهم بالشويخ. وذهب محمد أخو عماد إلى الكراج لإحضارها وظل محتجزاً في الكراج لأكثر من ساعتين بسبب عنف القتال في الشوارع بالخارج حيث كان العراقيون في ذلك الوقت ينهبون كراج هيونداي على الجانب الآخر من الشارع ويطلقون النار على كل من يتحرك. وقد نهبت جميع مخازن قطع الغيار ثم أحرقت. وتمكن محمد بالكاد أن يخرج حياً ولا حاجة بنا إلى القول بأنه ترك السيارة

الجيب هنا ونجا بنفسه.

وفي الصباح التالي، توجه سايروس مع صديق له يدعى سركيس في السيارة إلى المدينة ومر بالقرب من منزلنا ليعرف إن كانت القوات العراقية قد احتلته. وذكرا بعد عودتهما أن المنزل لم يصب بأذى وأن سيارة كاثي (موستانج) واقفة خارج المنزل ولكن جيب ستيفاني لا وجود لها. فقامت على الفور بالاتصال مع عماد الذي أفادها بأنه لا يعرف أين مكان سيارتها الجيب. وكان الشخص الوحيد الذي ظنت ستيفاني أنه أخذ الجيب خلاف العراقيين مساعدها الفلسطيني مصطفى. فطلبت من عماد الاتصال به واستعادة الجيب منه ان كانت معه السيارة، وكذا مفتاح البيت الذي كان معه أيضاً. وفي النهاية تمكن عماد من العثور على مكأن مصطفى بعد يومين وتبين أنه بالفعل أخذ الجيب أو كما قال: «انه يحافظ على السيارة الجيب من أجل ستيفاني» وقد أبدى عماد ثورته على هذا التصرف نظراً لأنه كان قد نبهه قبل أسبوع بأن لا يلمس سيارة ستيفاني وألا يقترب من المنزل. وفي حالة حدوث أي شيء، فإن عماد سيعتني بالأمر. وبصفته ميكانيكياً، فقد قام عماد بفحص الجيب وإحضارها إليها.

أطلعت كاثي على الخريطة المرسومة يدوياً وعرفت بصورة غير واضحة تماماً من أين يبدأ الطريق الصحراوي وقرر عماد وسايروس القيام بمهمة استطلاعية من أجلنا لمعرفة إن كان هذا الطريق آمنا وقد صادفا العديد من السيارات العسكرية والمدفعية الثقيلة على طول الطرق، وذكرا أنهما شعرا بوجود تحركات للقوات والدبابات في الصحراء المفتوحة من حول هذه الطريق الجانبية، ما جعلهما يحسان أنها غير مأمونة.

#### 米米米

## المقاومة الوطنية الكويتية

وكان صديقنا الكويتي (عزيز) يتوقف لزيارتنا كل مساء ليرى ان كنا جميعاً بخير. فيأتينا بأخبار عمليات المقاومة ويطلعنا باستمرار على أنشطتهم الليلية. وذكر لنا أن الكويتيين كانوا يستخدمون المفرقعات النارية مما يخيف الجنود العراقيون فيظلون يطلقون النار في الهواء. وأخبرنا أن عدداً كبيراً من العراقيين فروا من الخدمة واختبأوا عند الكويتيين. وقال ان القوات العراقية تتقاتل فيما بينها وإن معركة داخلية واحدة أسفرت عن

مصرع 250 عراقياً بأيدي رفاقهم. وكان فرحاً لأن الجندي العراقي لا يمكن أن يكون طيباً إلا بعد موته. وروى لنا عزيز أنه وأصدقاءه يحرقون أو ينسفون أي سيارات عسكرية متروكة على جوانب الطريق. فبعد أكثر من ثمان سنوات من الحرب مع إيران، أصبحت السيارات العسكرية والدبابات العراقية في حالة يرثى لا. وكانت هناك مهمة انتحارية نفذها أربعة كويتيون في سيارة اقتحموا بها مركز قيادة القوات العراقية في فندق شيراتون. وعلمنا بأن طائرة نقل من طراز سي ـ 131 محملة بأكثر من طاقتها تحطمت بكامل حمولتها من الضباط والعسكريين الكويتيين عند اقلاعها حيث كانت تحاول الهرب من الغزو العراقي. كما تحطمت في صحراء السعودية طائرة هليكوبتر أخرى مليئة بضباط القوات الجوية الكويتيين بسبب زيادة الحمولة. ولم ينج منهم أحد.

وقد نظمت النساء الكويتيات المظاهرات وأطلقت القوات العراقية عليهن النار. كن يخبئن البنادق تحت عباءاتهن وينقلن السلاح من منطقة لأخرى لمساعدة رجال المقاومة. وقد عمل كل الرجال والنساء يداً بيد ضد المعتدين.

وجاءتنا أخبار أكثر سوءاً، فقد أصدر صدام حسين أوامره بأن يتوجه جميع الرعايا البريطانيين للتجمع في فندق حياة ريجنسي وجميع الامريكيين في فندق كويت انترناشيونال. واتصلنا بسفارتنا فقالوا لنا بألا نغادر أماكننا وأن نبقى بعيداً عن الأعين. وقالت السفارة الكندية لكاثي بأنه لا يجب على أي واحد منا أن يذهب إلى هذه الفنادق مهما كانت الظروف لأننا بالقطع سنصبح في وضع الرهائن بصورة نهائية.

ووافق عزيز وشقيقه عباس على اصطحاب ستيفاني في اليوم التالي إلى البيت حيث أرادت إحضار بعض الأشياء الأساسية وكذا فرن الميكروويف لاستعماله في حالة انتهاء أنبوبة الغاز حيث يمكننا على الأقل الاستمرار في الطهي به. والأهم من ذلك أن فريسيا كانت مولعة بالفيشار المطهي بالميكروويف.

وقد أخبرنا أحد موظفي السفارة البريطانية بضرورة تجهيز مكان لاستخدامه في حالات الغارات الجوية. كان يشعر بأن الطيران سيتدخل عما قريب وقال بأنهم سيخلفون على الأرجح كثيراً من الضوضاء وسوف يتطاير الزجاج. ووجدنا مكاناً بدون زجاج بجوار عامود المصعد وقمنا بتجهيز الغرفة بدلو ومواد طبية وطعام جاف وماء وجهاز راديو وهاتف

وشموع. كنا نحن الستة جميعاً بالإضافة إلى الكلبة ووجي نعد أنفسنا لأسوأ الظروف.

كان نظام الهاتف المتنقل معطلاً منذ 24 ساعة فلم نتمكن من اجراء أو استقبال أي مكالمات فاعتبرنا أن جزءاً هاماً من سلامة حياتنا كان عاطلاً ونظراً لأن بعض أصدقائنا لم الكونوا يستخدمون سوى الهاتف المتنقل. فقد أصبح من الصعب الاتصال بهم. واعتبرناه عامل تثبيط آخر.

اليوم الخميس 16 أغسطس. انقضى أسبوعان منذ بدأ الغزو العراقي، أسبوعان من أطول ما شهدناه في حياتنا. اتصلت بنا ماري وقالت بأن الأشخاص الانجليز الذين لوحوا بالخريطة في وجوهنا ذهبوا بلونها، وكانت شديدة الانزعاج لأن هذه المرة الثانية التي تتخلف فيها عن الرحيل. وقلنا لها بأننا سنأخذها معنا إذا لاحت لنا فرصة المغادرة.

وفي وقت متأخر من هذا الصباح عاد خط الاتصال على الهاتف المتنقل. فقد أرسل حامد صديق ستيفاني أحد عماله إلى المركز الرئيسي لاصلاح الخطوط وقد نجح في ذلك. (يعمل حامد موظفاً في شركة نظم الهاتف المتنقل وعمه هو رئيس مجلس الادارة).

وتلقت ستيفاني مكالمة على هاتفها المتنقل من صديقة كويتية أسمها فاطمة. وقد حاولت فاطمة الاتصال بها على مدى اليومين السابقين لتخبرها بأنها تستعد لمغادرة البلاد وكانت تريد أن تعرف ان كان مع ستيفاني أي دولارات إضافية، وردت ستيفاني على فاطمة بأنه لم يعد معها أي دولارات لسوء الحظ، وسألت فاطمة متى وكيف سيغادرون الكويت؟ وردت فاطمة أنه إذا أرادت ستيفاني الانضمام إلى القافلة فإنها ستكون موضع ترحيب شديد. وقالت ستيفاني أنها لن يمكنها المغادرة بدون صديقاتها الثلاث (كاثي وجيني وماري). وذكرت فاطمة بأنها ستراجع الدليل وأسرتها وأنها ستعود للاتصال بها فما عده.

#### \*\*\*

## العودة إلى المنزل

أخذت ستيفاني بطاقة هوية سوسن وخرجت مع عزيز وعباس إلى بيتها، وأثناء توجههم إلى المدينة بالسيارة شاهدوا الدمار الشديد الذي أصاب قصر بيان الذي كان

معروفاً بروعته المعمارية. وعند مرورهم ببرج شبكة الكهرباء الوطنية رأوا مئات من الدبابات وقطع المدفعية الثقيلة تغطي المنطقة الصحراوية لأبعد ما يمكن أن تراه العين. ولدى اقترابهم من المدينة رأوا بقايا طائرة هيلوكبتر عراقية محترقة. وواجهة مبنى وزارة الاعلام بها ثلاثة ثقوب كبيرة. وتذكرت ستيفاني على الفور كل الناس الذين عرفتهم ممن كانوا يعملون وراء هذه المجدران الممزقة، وانتابها الخوف على مصيرهم وهي تفكر بهم. وفي المدينة رأوا نقطة تفتيش قرب فندق شيراتون والشارع مغلق أمام المرور فتوجهوا إلى شارع فهد السالم، ولم يكن في الشوارع سوى جنود عراقيين أغلبهم في الستينات من العمر ولا يرتدون جميعهم الملابس العسكرية المناسبة. وقد احتل العراقيون مخفر الشرطة وبدت جميع المحلات الواقعة على هذا الشارع الرئيسي خالية تماماً بعد أن نهب العراقيون كل ما وجدوه فيها. ووصلوا أخيراً إلى المجمع الذي كان ذات يوم قريب أشبه بقرية جذابة فأصبح الآن مكاناً خرباً مهجوراً. حتى الحارس الطيب الودود الحاج ابراهيم فهو الآخر.

وأوقف عزيز السيارة أمام المنزل وأخذ مفاتيح ستيفاني فقد أراد أن يدخل هو أولاً حتى لا يفاجأوا بوجود جنود عراقيين بداخله.

تقول ستيفاني «دخلت بيتي الجميل فيما شعرت أنها ربما تكون المرة الأخيرة. ما الذي يمكن أن تأخذه ان لم يكن أمامك سوى دقائق معدودات والكثير من سنوات العمل الشاق والجهد المضني الذي بذلته في البيت والاستديو؟ دخلت الاستديو وطبعت قبلة على الكاميرا والحوامل والفلاشات، وشكرتهم جميعاً على كل الأوقات الطيبة التي وجدتها بصحبتها. دخلنا غرفة المعيشة وطبعنا في أذهاننا صورة لبيتنا الجميل وقلنا له الوداع. وقف عزيز وعباس والحزن باد عليهما. كان يعرفان أنهما لا يستطيعان شيئاً حيال ما يجري ويشعران بالانكسار. ذهبت إلى رف المدفأة وتناولت ثقالة ورق من الكريستال مخطوط عليها آيات قرآنية تحفظ من الشرور وأعطيتها إلى عزيز وقلت له أن احتفاظه بها ربما يحميهما من كل شر فقد أعطياني الكثير ولم يكن هذا سوى أقل الأمل في الحفاظ بها على سلامتهما. كانت كاثي أعطتني قائمة بالأشياء التي أرادت أن أحضرها ترخيص على سلامتهما. كانت كاثي أعطتني قائمة بالأشياء التي أرادت أن أحضرها ترخيص القيادة الخاص بها، إضافة إلى لوازم الكلبة ووجي، وجاكيت خفيف لكاثي يناسب

بنطلونها الجينز، وبعض السراويل الرياضية المريحة، والضروريات التي سنحتاجها لمجابهة واقعنا الحالي خلال يومين آخرين. وأخذتنا الخطى سريعاً نحو مكتبي، ماذا عساى أن آخذ منه؟ لقد كانت حياتي كلها هنا، لم يسعني إلا أن ألقي عليه نظر وداع صامتة وأردد في نفسي بأن تلك ربما كانت آخر مرة أرى فيها ممتلكاتي. وأخذت على نفسي عهداً بأن أعود ثانية ، كانت لي رغبة عارمة في أن أحضر معي كاثي والكلبة ووجي لنستمر في حياتنا كما عهدناها. أود أن أظل أفكر بصورة ايجابية. وحملنا السيارة بالبطانيات وفرن الميكروويف، وأي طعام استطعت أن آخذه من المطبخ، وكتاب في فن التصوير وبعض الشرائح المصورة (السلايدات) التي كانت على المائدة. قادني عزيز إلى خارج المنزل وقال علينا أن نسرع حتى يعيدني بسلام. واخترقت بنا السيارة الأجزار الباقية من المدينة، وكان القلب يتفطر ألماً مما نشاهد. فقد تم اغتصاب المدينة بكاملها. مخفر الشرطة الواقع في نهاية شارع فهد السالم احترق تماماً. ورأينا حصاراً كثيفاً من العسكريين من حول برج الاتصالات وكل شيء يدل على أن المكان يشهد قتالاً عنيفاً. عند السجن المركزي الكويتي رأيناً رجلاً مشنوقاً معلقاً من رقبته في كلابة عامود رافعة فهو في موقع مرتفع فوق المدينة حتى يراه الجميع. كان الرجل يرتدي الملابس العسكرية العراقية وقد أوقفت تحته سيارة وانيت شفروليه محملة ببضائع يفترض أنه سرقها. إذن فقد تحقق التهديد الذي أطلقه صدام. بالأمس فقد أنذر كل من يتم ضبطه وهو يسرق أو ينهب، سيكون جزاؤه الإعدام. (1)

ورأت ستيفاني باصاً عسكرياً معطلاً في الشارع وبجواره باص عسكري آخر يساعد في اصلاحه ولكن مقاتلي المقاومة كانوا يطلقون عليهما النيران. وقفز العراقيون على الباص الآخر وأسرعوا في الفرار.

وصلنا إلى الجابرية ثانية بسلام ورحبوا بنا كما لو كنا آتين من سفر بعيد، وقالت كاثى أنهم كانوا يصلون من أجل سلامتنا في كل دقيقة .

\*\*\*

<sup>(1)</sup> هذه الواقعة ما هي إلا تمثيلية سمجة لذر الرماد في العيون س. ف.

#### معاناة ما قبل المفادرة

في هذه الليلة ألقى صدام حسين خطاباً، وكنا نجلس جميعاً حول التلفزيون صامتين. وبينما كنا ننصت إلى هذه الكلمات من رجل مجنون، كنا نشعر بالرعشة تسري في أجسامنا. وعندما انتهى من حديثه نظرنا إلى بعضنا البعض واتفقنا كلنا على ضرورة مغادرة الكويت في أية فرصة قادمة تلوح لنا. لقد أكدت لنا كلمات صدام أن هذه الحرب لن تنتهي اليوم، وإننا كلما بقينا في الكويت وقتاً أطول، كلما تعرضنا لمزيد من الخطر.

واتصلت فاطمة مع ستيفاني أخيراً وقالت أنها لم ترد اتخاذ قرار بشأن صديقات ستيفاني ولذلك فقد طلبت منها الاتصال بالدليل عبد الله والتحدث إليه شخصياً. وهاتفت ستيفاني عبد الله من فورها وشرحت له وضعنا باللغة العربية وقدمت له معلومات عن الأشخاص الذين تريد أن تأخذهم معها. بدا عبد الله متفهماً جداً وإن كان يعارض أخذ فريسيا حيث أنها حامل في ثمانية شهور وكان يخشى من أنها قد تعرض المجموعة كلها للخطر. الا انه قال لستيفاني أنه إذا وضعت فريسيا وليدها في الكويت فانه سيكون على أتم استعداد لاخراجها في الوقت الذي تكون مستعدة. وقال عبد الله لستيفاني أن تجهز ملابس تقليدية كويتية للفتيات ولها شخصياً وأن تكون في انتظاره في مكان معين في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

انتهى الأمر وكان القرار نهائياً بالنسبة لنا، سنحاول الخروج من هنا، نهرب إلى الحرية. شعرت ستيفاني بالثقة الكاملة في هذا الرجل ـ عبد الله ـ وأحست أنه مخلص تماماً من مجرد محادثتها له على الهاتف.

ولما كنا قد وعدنا ماري أن نأخذها معنا فقد حاولنا الاتصال بها. في وقت قررنا أن نختفي عن الأنظار. وانتقلت من مسكنها إلى مكان آخر في ذلك المساء وقالت أنها ستتصل بنا نظراً لأنها لا تريدنا أن نعرف محل اقامتها الجديد.

وعندما حلت الساعة الحادية عشرة مساء دون أن تتصل بنا، تصورت ستيفاني أنها قد تكون توجهت إلى مسكن موظف بالسفارة الأمريكية في المنطقة. وكان رقم هاتفه عند ستيفاني فاتصلت به ووجدتها هناك. كانت قد غلبها النوم فنسيت أن تتصل بنا، وذكرت لها ستيفاني أننا رتبنا لمغادرة الكويت في الصباح وإنه يتعين عليها الحضور إلى بيتنا في

الساعة التاسعة صباحاً.

واتصلت ستيفاني مع عماد وسوسن لتسأل إن كان في وسع سوسن أن تدبر لنابعض العباءات (أثواب كويتية سوداء اللون فضفاضة طويلة الأكمام تغطي الجسم كله) والحجابات لتغطية الشعر. لم نقل لسوسن لماذا لكن ستيفاني أخبرت عماد أننا سنذهب عبر الصحراء في اليوم التالي وأنه يجب عليها إحضار هذه الأغراض في الساعة الثامنة صباحاً.

حضر عزيز وذكرنا له خطتنا، وأبدى قلقه من الطريق والدليل وقال انه يخشى على سلامتنا، وانه سوف يساعدنا بأقصى ما يستطيع وسألنا ان كان هناك أي شيء نحتاجه فسألناه إن كان يمكنه محاولة احضار بعض العباءات أيضاً. وكنا قلقين من انه قد لا يمكننا اتمام هذه الرحلة لمجرد أننا لا نستطيع الحصول على الملابس الصحيحة.

كذلك أخبرنا عزيز أن العراقيين زرعوا الألغام والقنابل حول مصفاة النفط ومحطة تحلية المياه ومحطة الكهرباء ومعمل الغاز الطبيعي المسال. وكانت هذه أسوأ الأخبار التي سمعناها إذ أن انفجار غاز البترول السائل سيؤدي إلى دمار كل شيء في محيط قطره 35كيلومتراً.

واتصل بنا عبد الله مرة أخرى هذه الليلة للتأكد من أننا مستعدون وأننا نقوم بالاستعدادات اللازمة وقرر سايروس أنها مخاطرة كبيرة أن تحاول فريسيا القيام بالرحلة عبر الصحراء وكان قلقاً من أنها قد تعرض الجميع للخطر. وقالت فريسيا انها على استعداد للقيام بهذه المخاطرة الا أنهما اتفقا في النهاية على ضرورة أن يبقيا في الكويت.

وقبل أن نذهب للنوم قمت أنا وستيفاني بوداع فريسيا وسايروس فقد كنا نعرف كم سيكون الصباح مثقلاً بالعمل والاستعجال بحيث قد لا يتيح لنا فرصة لنقول لهما كلمة الوداع المناسبة. قالت كاثي: «ظلت صداقتي الحميمة مع فريسيا لأكثر من سبع سنوات... من الصعب حقاً أن أقول لها وداعاً... أقول لها شكراً على كل الأوقات الطيبة التي قضيناها معاً... أعرف أنها ربما تكون المرة الأخيرة التي نرى فيها بعضنا، كما أعرف أننا نقوم بمخاطرة هائلة حين نحاول الفرار عبر الصحراء. لقد لاحت لي فكرة بأننا قد لا نتمكن من ذلك في النهاية».

كانت أمسية مليئة بالعواطف الجياشة، وتبادلت أنا وستيفاني وجيني كلمات أشبه بالوداع لأننا في الواقع لم نكن نعلم ما سوف نلاقيه في رحلتنا في الصحراء وإنما كان أكبر خوفنا أن نضطر إلى الفراق. وتناقشت مع ستيفاني بشأن الكلبة ووجي وعرفنا أنه يمكن أن نتركها نائمة إن لم نستطع أن نأخذها معنا. وبكينا كلانا عندما خطرت لنا هذه الفكرة ودعوت لئلا نضطر إلى ذلك. وتعانقنا جميعاً مع بعضنا البعض ثم ذهبنا أخيراً إلى النوم. وبالكاد أغمض لنا جفن طوال الليل وكل أفكارنا تدور حول ما سيكون في اليوم التالي والمخاطر التي نوشك على مواجهتها وما بين الشكوك والتساؤلات كانت الأفكار تتسارع في رؤوسنا. وسمعنا بعض الطلقات النارية قريباً جداً من مسكننا في هذه الليلة الأخيرة، يا الهي متى ينتهي كل ذلك؟.

واستيقظنا مبكرين، نفوسنا صافية ولكنها مشحونة بطاقة متوترة. واتصلت بنا ماري لتسأل إن كانت ترتيبات الرحلة لاتزال قائمة، قلنا لها نعم وقالت أنها ستحضر معها موظف السفارة الأمريكية ستيف، فذكرت لها ستيفاني بأنها لا تظن أنه يمكنه الذهاب لعدم وجود مكان في السيارة الجيب. ونظراً لأن فريسيا وسايروس لن يذهبا معنا، فقد كنا قررنا أنه لا حاجة بنا إلى سيارة ماري. وقالت لها ستيفاني أنها ستتصل بها ثانية.

وضعت ستيفاني سماعة الهاتف ونظرت إلى فريسيا وسايروس وسألتها مرة أخرى «حسناً، هل تذهب». وكان هذا ما تحتاجه ستيفاني، فاتصلت بعبد الله وقالت له أنها لا يمكنها بأي حال أن تترك صديقاتها وراءها في الكويت وأن عليه أن يقبل بهن في القافلة وأننا نعده ببذل كل جهد ممكن لعدم تعريض الرحلة لأي خطر بأي شكل. وقال لها عبد الله انه إذا كان لأصدقائها كل هذا الاعزاز في نفسها، فانه يعتبرهم جميعاً من أصدقائه أيضاً ولن يسمح لأن يمسهم أي مكروه.

وهكذا أبلغت ستيفاني ماري بتغيير الخطط وانه يجب عليها احضار سيارتها الحيب وبالتالي سيسمح لستيف بأن يأتي طالما كان يرتدي الدشداشة الكويتية والشماغ. ويجب أن يحضرا فور تمام الاستعداد. ووصل عماد حاملاً عباءتين وثلاث حجابات. وأفرغ بنزين سيارته لكي يملأ به خزان سيارتنا الجيب، وفحص الماء والزيت

وأخذ حلينا الذهبية فخبأها في خزان ماء مساحات الزجاج الخلفي المختفي في اللوح الجانبي في الجزء الخلفي من الجيب.

ستيفاني تبحث بعصبية شديدة عن قطعة قماش أسود لتصنع منه برقعاً كالذي ترتديه نساء البدو لستر الوجه. ووجدت ضالتها في واحد من أزياء الساري الحريرية الجميلة التي ترتديها فريسيا وكان من اللون الأبيض الموشى بالأسود. وقضت ستيفاني حوالي الساعة في التفصيل والخياطة لتقدم في النهاية لكل واحدة منا برقعاً. وحمدنا الله أنه توجد بيننا من تعرف فن الخياطة. وقمنا جميعاً بتجربة ملابسنا الجديدة ومحاولة الاعتياد على ارتدائها وشعرنا بالحر الشعديد وخلعناها بعد قليل لتبريد أجسامنا. وجهزنا علب مشروب ايزوستار وبعض الفيشار لفريسيا. وعند الساعة التاسعة والنصف كنا مستعدين مع أغراضنا المحزومة.

كان المفترض أن نغادر البيت في العاشرة وعشرين دقيقة صباحاً. وقال عزيز أنه سيسبقنا على الطريق بسيارته تحسباً لوجود أي نقاط سيطرة على طريقنا حتى مكان التجمع الذي يقع في ضواحي المدينة. وكان يريد أيضاً مقابلة دليلنا عبد الله حتى يطمئن أكثر لمعرفة الشخص الذي سنذهب معه. وأعطت كاثي ووجي ثلاثة أرباع قرص منوم (مجودان) وأعدت كيساً صغيراً لكي تضعها فيه فور أن تنام. وكتبت كاثي رسائل إلى رئيسها في الفندق وكذا إلى المدير العام. وتركنا مع عزيز قائمة بأسماء الأشخاص الذين نريده الاتصال بهم فور علمه بأننا تمكنا من الهرب. وسيعلم بذلك من عبد الله الذي وعد بأن يتصل به لدى عودته مرة أخرى إلى مدينة الكويت.

وتحدثت ستيفاني ثانية مع فاطمة وتم الاتفاق بينهما على أنه عندما تكون فاطمة جاهزة لمغادرة منزلها، ستتصل بنا لنخرج في نفس الوقت ونلتقي جميعاً بالتالي في المكان المحدد في وقت واحد.

وجلسنا كلنا صامتين. وأعطت ستيفاني إلى عزيز مفاتيح بيتنا والزورق والسيارات، وسوف يأخذ عزيز سيارة كاثي لاخفائها في كراج بيته. بدأنا نحس بالأسف لكل الأشخاص الآخرين الذين لم نتمكن من اصطحابهم معنا. واتفقنا على ألا نقول لأحد

أننا مغادرون والسبب أننا لم نكن نريد مواجهة ردود فعل سلبية قد تثير الشكوك في نفوسنا. ودق جرس الهاتف، فتنفسنا الصعداء.

\*\*\*

## مشكلة اسمها ووجي

أسرعنا نجمع حقائبنا. ولم تنم الكلبة. لم ننظر خلفنا بعد خروجنا لنراجع مدى سلامة الشقة ونزل معنا عماد إلى السيارة الجيب، وأوقفه بعض الجيران من الكويتيين الذين حاولوا أن يخبروه بضرورة أن يمنعنا من المغادرة «لأنه عمل غير مأمون». وجلست ستيفاني إلى مقعد القيادة بعد أن قالت لعماد أنها لا تريد أن تسمع شيئاً عن هذا الموضوع. وكانت ماري في مقعد الراكب بجوارها بينما جلست كاثي وجيني ومعهما ووجي مفتوحة العينين تماماً في المقعد الخلفي. وقبلنا عماد مودعين، كان الموقف صعباً، فمن الصعب حقاً أن تقول وداعاً لشخص كان بمثابة الأخ لسنوات عديدة. رفض أن يأتي معنا وقال أنه لو قدر لنا أن نخرج بأمان، فسوف يعتبر كأنما أتيح له أيضاً أن يخرج سالماً.

في السيارة الجيب الأخرى، جلست فريسيا مسترخية في مقعدها تحيط بها المتكآت والوسائد. واحتلت دافينيا ومديرة منزلها ماجي المقعد الخلفي بينما جلس سايروس في مقعد الراكب الأمامي وستيف يقود السيارة. وكان ستيف هو الشخص الوحيد الذي لم تقل ستيفاني شيئاً عنه لعبد الله إذ أرادت ألا تعطيه فرصة ليرفض ذهاب ستيف معهم.

لا شك أن ووجي ستكون مشكلة إذا لم تنم، فقد كنا كذلك لا نريد أن نقول لعبد الله أنها معنا لأنه كان من المؤكد قطعياً أنه لن يسمح لنا بأخذها معنا لأنها ستكون بمثابة دليل مميت يفشي سرنا إذا ما أوقفتنا القوات العراقية. فالمعروف أن النساء العربيات لا تصحبن كلاباً معهن. وكنا على استعداد لتحمل هذه المخاطرة ولكننا كنا نعلم أيضاً انه إذا عرف بأمرها في أي وقت على الطريق وأمرنا بالتخلص منها فإننا سنفعل دون تردد. واحتفظت ماري معها بمزيد من الأقراص المنومة تحسباً لأي ظروف.

وقادت ستيفاني سيارتها الجيب خلف عزيز. كنا فعلاً قد شعرنا بالحرارة الشديدة

ولم نكن بعد قد وصلنا إلى الصحراء. جميعاً نرتدي ملابس كثيرة منها العباءة التقليدية والحجاب والبرقع على وجوهنا وفستان ذي أكمام طويلة يكسو جسمنا كله ويغطي ملابسنا الغربية المكونة من بنطلونات وتي شيرت وأحذية رياضية لاستخدامها في ما إذا اضطرننا للركض بسرعة حيث يمكننا التخلص من ملابسنا العربية والذهاب. وكانت كل منا تخبىء أوراقها الثمينة مثل جواز السفر وبطاقات الائتمان ونقوداً في النعل الداخلي للحذاء.

\*\*\*

## التبرقع بأسماء وأزياء عربية وطنية!

وعلمتنا ستيفاني كيف نقول «بسم الله» وقالت لنا أنه إذا أوقفنا جنود عراقيون فيجب علينا أن نردد هذه العبارة مرات ومرات. واتخذنا لأنفسنا أسماء عربية فأصبحت ستيفاني باسم سوسن على صبرا، وماري أصبحت نادية، وجيني ليلى، وكاثى فاطمة.

ووصلنا إلى مكان اللقاء في العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً وكنا أول من يصل هناك. وكانت عصبيتنا واضحة بعد أن مررنا قرب بعض الجنود العراقيين على بعد لا يتجاوز بضع مئات الأمتار من الطريق. وكل دقيقة تبدو كما لو أنها تستغرق ساعة. ثارت لكاثي مشكلة اخفاء الكلبة ووجي فعملت على اخفائها بين قدميها مع تغطيتها بردائها الطويل. يا للكلبة المسكينة، كانت تشعر بالحر الشديد فاستمرت كاثي في اعطائها مكعبات الثلج حتى تحافظ على حرارتها منخفضة، ولم تكن استطاعت النوم بعد. وأخيراً وصلت سيارات الجيب الأخرى وعددها إحدى عشرة. لا بد أننا بهذا الشكل واضحين للعيان، فها هي ثلاث عشرة سيارة جيب تقف دفعة واحدة في صف وراء بعضها على جانب الطريق. ثم وصل عبد الله وجاء إلى سيارتنا مباشرة حيث أراد أن يقودنا بنفسه للاطمئنان إلى أننا سنعبر الصحراء بأمان بالإضافة إلى أنه أحب ستيفاني حقاً وأصبحا من أفضل الأصدقاء.

بعيون باكية ودعنا الرجل الطيب عزيز فقد كان عليه أن يبقى هنا ويقاتل من أجل بلده. وتمنى لنا حظاً سعيداً وقال أنه مشتاق لأن يرانا ثانية في الكويت. وبدأنا رحلتنا

الصحراوية. كانت الساعة الحادية عشرة من صباح الجمعة الموافق 17 أغسطس 1990. تحركت القافلة على الطريق السريعة الذي كانت ذات يوم من أجمل ما في الكويت، وكان في استطاعتنا أن نرى دبابات عراقية في كل مكان. كنا نسافر باتجاه الجنوب. وكان الدمار ظاهراً على امتداد البصر. أحسسنا بغصة سرت لأبعد من حلوقنا عندما مررنا قرب مصفاة نفط الشعيبة فقد علمنا أن القنابل زرعت فيها قبل يومين فقط وأنها يمكن أن تنفجر بضغطة زر. وصلينا لكي لا يحدث ذلك وقت مرورنا بها.

وكانت ستيفاني الوحيدة بيننا التي لم تغط وجهها بكامله تحت البرقع وذلك لأن بشرتها كانت سمراء وملامحها عربية.

\*\*\*

### عبد الله يتسلل بنا إلى السعودية!

وفجأة وجدنا فتحة في السياج المقام على طول الطريق أشرنا إلى القافلة من خلفنا بأن يخترقوا الفتحة وأثناء انتظارهم حتى يعبروها لمحت ستيفاني سيارتي جيب مليئتين بجنود عراقيين يقتربون من القافلة. فصاحت في عبد الله لتنبيهه إلى أنها جنود عراقيون وأنه من الأفضل عدم الدخول من هذه الفتحة. وقفز العراقيون من سياراتهم وأوقفوا القافلة وبدأوا في فحص بطاقات هوية الأفراد وقالوا لهم بأنه عليهم العودة إلى مدينة الكويت.

وقاد عبد الله القافلة عائدين على الطريق السريع. كنا جميعاً مصابين بخيبة أمل مزيرة ونفكر بأن اليوم ليس يوم سعدنا. وقال عبد الله لستيفاني أنه يعرف طريقاً آخر وما علينا أن نقلق. وعند اقترابنا من تقاطع الطريق السريع، واجهنا فجأة جميع أنواع السيارات العسكرية. كانوا منتشرين على كل الطرق. وقال عبد الله لستيفاني أن تستدير وتتحدث مع البنات في الخلف وبهذه الطريقة لن يرى العراقيون وجهها بوضوح.

وبعد أن عثرنا على فتحة أخرى في السياج، انطلقنا بأقصى سرعة تستطيعها السيارات عبر الصحراء \_ وصادفنا مشهداً غريباً، ساحة سكراب أو مقبرة هائلة للسيارات في قلب الصحراء \_ كان المنظر مخيفاً. فقط سيارات ميتة ومرصوصة فوق بعضها البعض ومرتبة بشكل دقيق على كلا جانبي الطريق التي نقود فيها سيارتنا والتي بدت لنا كأنها تمتد

ميلاً بطول امتداد تلك السيارات. وبين بعض مجموعات السيارات السكراب، كانت هناك طرق جانبية وممرات، وكنا نتوقع عند كل واحد منها أن نجد دبابة عراقية في أية لحظة. وكم كنا سعداء بالوصول إلى الجانب الآخر من هذا المكان المرعب.

فور وصولنا إلى الجانب الآخر، أوقفنا سيارات الجيب وأعدنا تجميع أنفسنا، فقد أراد عبد الله الاطمئنان على وجود الجميع. وعندئذ لاحظنا أن هناك ثلاث سيارات صالون انضمت إلينا واحدة شافروليه كابريس والثانية مرسيدس والثالثة بي أم دبليو. وعجبنا كيف سينجون بهذه السيارات من عبور الصحراء القاسية والرمال الناعمة. وسنرى ان كان ذلك ممكناً عما قريب.

قلنا بسم الله وبدأنا انطلاقتنا في اتجاه جزء موحش آخر من الرحلة. كان علينا عبور هذه المنطقة بأسرع ما يمكن حيث لاحظنا على البعد، فوق التل تماماً، ما يبدو أنه القطاع العسكري الرئيسي العراقي لمنطقة الصحراء الجنوبية للكويت. كنا نتشبث بحياة عالية وكنا نصلي من أجل أن تكون فريسيا بخير فقد كانت الصحراء أشد قسوة مما ظنناها. كنا نفقد الماء بسرعة فيسارع كل منا لتناول جرعة من مشروب ايزوستار وكانت ستيفاني تطمئن إلى أن عبد الله كان يشرب هو أيضاً. وبعد خمس عشرة دقيقة من القيادة الغير المريحة توقفنا مرة أخرى لإعادة تجميع القافلة قبل الدخول فيما أسماه عبد الله واحداً من أخطر أجزاء الرحلة.

سرنا بسرعة على الطريق وأحسسنا بقلوبنا تكاد تقفز من حلوقنا عندما رأينا دبابات عراقية على البعد. كان عبد الله يقود السيارة باتجاه منتصف كتيبة الدبابات تماماً. وخفنا خوفاً شديداً عندما مرت سيارتنا على بعد لا يتجاوز مائة متر من إحدى الدبابات العراقية . خلعت ماري خاتم زواجها وابتلعته . وقال أنه الشيء الوحيد الذي أبقته تذكاراً من المرحوم زوجها وأنها لم تكن لتترك الجنود العراقيين ينتزعوه منها . وقالت كاثي : «كانت أنفاسي تتلاحق سريعاً ، ثم أتوقف عن التنفس وقد أصبت بالذعر . لقد صليت صلوات صادقة إلى الله و إلى أمي ولكل من اعتقدت أنه قد يسمعني ، فلم أكن أعرف على وجه الحقيقة متى ستبدأ هذه الدبابات في اطلاق نيرانها علينا» .

واستطعنا في النهاية أن نمر من مجموعة الدبابات وعندئذ أوقف عبد الله السيارة

الجيب، وقال لستيفاني اننا فقدنا إحدى السيارات وانه سيسرع مع أصدقائه للمساعدة في العثور عليها.

وخرجت ستيفاني من الجيب وتوجهت إلى فريسيا للاطمئنان عليها ـ وبكل وضوح كانت في حالة طيبة . يا لها من امرأة قوية! ومن ثم ذهبت ستيفاني إلى سيارات أخرى تتحدث مع أشخاص آخرين من أفراد القافلة . كانوا كلهم يعرفون ستيفاني كما لو كانوا جميعهم من زبائنها الذين قامت بتصوير حفلات زواجهم ومناسباتهم الاجتماعية .

وبدا كأن عبد الله قضى دهراً طويلاً حتى يعود بينما لم يكن قد قضى في مهمته سوى 15 دقيقة. وفي وقت غيابه كنا نرى الدبابات عن بعد. كم تخدعنا أبصارنا عندما يصيبنا الخوف. كنا نكاد نقسم بأنهم يتحركون في اتجاهنا بينما هم لا يتحركون أصلاً. ولدى عودته، قال لنا عبد الله أن السيارة الشيفروليه غرزت في رمال الصحراء. وقال أنه عندما ذهب إلى هناك وجد جنديين عراقيين (على الزي العسكري لكل منهما ثلاث نجوم) يساعدان بالفعل في إخراج السيارة من الرمال، وقالا لعبد الله أنهما يأسفان لوجودهما في الكويت ولكنها أوامر صدام حسين التي يجب عليهما اطاعتها والاسيقتلان رمياً بالرصاص.

وانطلقنا مرة أخرى في أرض أكثر وعورة ، الحرارة عالية لا تطاق . الساعة الآن الثانية عشرة ظهراً ودرجة الحرارة حوالي 110 درجة فهرنهايت . قال عبد الله لسائقي جميع السيارات الأخرى أن يقودوا بسرعة كبيرة فوق هذه الرمال حتى لا تنغرز فيها سياراتهم وهكذا قدنا بسرعة لا تقل عن 65 ميلاً في الساعة وصلت بعض الأحيان إلى 80 ميلاً في الساعة .

وأثناء الرحلة صادفنا الكثير من السيارات المهجورة من مختلف الأشكال والأحجام، ولم نجرؤ على النظر بداخل تلك السيارات خوفاً مما قد يحتمل أن نراه فيها. كانت السيارتان المرسيدس والبي أم دبليو تقطعان رمال الصحراء القاسية بصورة رائعة تماماً، ولم نستطع أن نمنع التذكير بأن ذلك الموقف ربما كان خير اعلان عنهما.

اقتربنا من أحد خطوط أنابيب البترول الرئيسية ووجدنا في النهاية معبراً من فوقها، الا ان ذلك بدا لأول وهلة صعباً نظراً لوجود دبابة عراقية كان واضحاً أنها واقفة هنا لتحرس

المعبر ولكن عبد الله طمأننا أنها دبابة مهجورة. وبعد عبورنا فوق خط الأنابيب، أصبح علينا أن نمر بسيارتنا أمام نقطة شرطة يحتلها العراقيون. وقال لنا عبد الله أننا إذا مررناها سنكون أنجزنا 75٪ من الطريق إلى السعودية.

أمسك عبد الله بيد ستيفاني وعرفت في تلك اللحظة أننا لا بد خارجون من هذه المحنة إلى بر الأمان والسلامة وقال لها أنه مهما حدث فإنه سيخرجنا جميعاً من هنا. واستمر تقدمنا فمررنا قرب مجموعة أخرى من الدبابات وأصبحنا قريبين من الوفرة وهي المنطقة الزراعية في الكويت. وعبرنا هذه الأرض التي كانت منذ أيام تزهو بخضرتها وأرضها الزراعية واتجهنا بسرعة صوب الحدود.

كانت الابل مستقرة على الأرض على طول المناطق المزروعة ترقبنا ونحن نمر بها، ولا يبدو عليها أدنى الاهتمام بما يجري. في ظروف أخرى، كنا سنستمتع كثيراً بهذا المنظر الرائع.

وأشار عبد الله إلى ستيفاني عن المكان الذي نتوجه إليه الآن وقال بعد أن نصل إليه يكون قد انقضى 90٪ من الطرق. كنا قريبين منه، ولكن مع ذلك بعيدين عنه. ووصلنا إلى المنطقة المعنية وقمنا بمراجعة عدد السيارات لنتأكد من أن جميع الثلاث عشرة سيارة كانت هنا. واكتشفنا أن بعضها مفقود لم يصل معنا. فقرر عبد الله أن يعبر بنا آخر جزء خطر من الحدود ثم يعود ليتعامل مع السيارات المفقودة فيما بعد. وقال للجميع أنه يجب قيادة السيارات الجيب بالدفع على أربع عجلات حتى تكون القيادة بأسرع ما نستطيع، فقد كانت المنطقة تمثل أصعب جزء من الرحلة كلها بسبب شدة نعومة الرمال. وانطلقت السيارات سريعة، وفجأة أوقف عبد الله الجيب ونظر إلى ستيفاني قائلاً: «مبروك، ها أنت الآن في السعودية»، وقامت هي مترجمة هذه البشرى للجميع، فقفزنا كلنا من السيارة لنقولها للآخرين. وكان الارتياح واضحاً كل الوضوح على الوجوه. وهو منظر لا ينسى، أمامنا يوجد حصن قديم تحيط به سيارات مهجورة، وأجمل ما في المشهد على الاطلاق كان العلم السعودي الأخضر يرفرف عالياً فوق القلعة.

#### ضيافة سعودية

كنا منهكين ذهنياً وجسدياً، وعند دخولنا إلى الحصن قابلنا أفراد حرس الحدود السعوديون بالترحاب، وفحصوا أوراق سيارتنا ثم دعونا للراحة داخل الحصن. وفي غضون ذلك، طلب عبد الله من ستيفاني أن يأخذ سيارتها الجيب ليعود بها إلى الصحراء لمحاولة العثور على السيارات المفقودة. تمنينا له حظاً موفقاً وازداد اعجابنا بعزمه وإخلاصه.

دخلنا الحصن وأخذونا إلى غرفة فسيحة مخصصة للسيدات. جلسنا على الأرض المكسوة بالسجاد يجتاحنا شعور غامر بالارتياح جعلنا نعانق بعضنا البعض ونتبادل التهاني قائلين «حمد لله على السلامة» باللهجة الكويتية. وكنا لانزال قلقين على إحدى السيارات المفقودة وفيها سيدة بريطانية مع زوجها الكويتي وباقي أسرتهما.

شربنا الماء ثم أحضر لنا السعوديون صينية كبيرة من الأرز ولحم الضأن، إلا أن أحداً منا لم يأكل. وتناولت كاثي كلبتها ووجي «التي كانت لاتزال مستيقظة» من تحت ملابسها الفضفاضة بين دهشة جميع النساء والحاضرات. كن غير مصدقات أننا نحمل كلباً معنا.

وبدت فريسيا في حال جيدة، فقد كتبت لها النجاة ـ هي والجنين التي لم تلده بعد ـ من هذه الرحلة الشاقة، حمداً لله. وكانت في غاية السعادة لاتخاذها قرار السفر معنا.

وعاد عبد الله بعد ساعة مع اثنتين من السيارات الثلاث المفقودة، فخرجت ستيفاني لتتحدث إليه. شكرته على كل ما فعله من أجلنا وسألته ان كان هناك أي شيء في العالم يمكن أن تفعله لكي توفيه حقه. وبدا غاضباً منها أن تفكر للحظة واحدة أنه يريد منها أي مقابل «هو الآن أخي، وهو يطلب مني شيئاً واحداً: أن أخبر العالم بما رأيته في الكويت. . . أن أقول لهم بأن كل يوم يشهد مزيداً من العراقيين الذين يلقون سلاحهم ويستسلمون، وأن الحكومة العراقية منقسمة على نفسها حول مساعي صدام حسين للاستيلاء على الكويت، وأن العراقيين يستسلمون ويبيعون أسلحتهم ودباباتهم مقابل الحصول على ملابس كويتية».

وأعطت ستيفاني رقم هاتفها في الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت إليه أن يحادثها

إن لاحت له الفرصة لذلك. وقالت له أنها ستكون فخورة بأن تؤدي له أي شيء يحتاجه في بلدها.

### ماما.. خرجت سالمة

وبعد ساعتين قضيناها في الحصن، عدنا إلى السيارات الجيب، ورافقنا حتى نقطة الحدود السعودية الرسمية في الخفجي.

توقفنا أثناء الطريق حيث قدم السعوديون لكل سيارة مبلغ 100 ريال سعودي وماء شرب بارد، وكيك وحليب وعصير. كنا مذهولين من هذه الضيافة الكريمة التي غمرنا بها هؤلاء الناس في قلب الصحراء القاحلة. وعند وصولنا للخفجي، لمحت ستيفاني السيارة المفقودة الثالثة والأخيرة عند نقطة الحدود حيث كانوا قد وجدوا طريقهم بشكل ما ووصلوا إلى هناك. وأخذت ستيفاني وسايروس جميع الجوازات وذهبنا لختمها ثم انطلقنا إلى فندق الخليج بالخفجي حيث التقينا مع الصحافة العالمية. وكان كل مرادنا أن نتصل بعائلاتنا فأعطينا أرقام منازلنا إلى عامل البدالة وانتظرنا بكل الصبر أن تأتينا المكالمات واحدة تلو الأخرى.

«أمي، أنا ستيفاني، انني الآن في المملكة العربية السعودية. . . »

«أهلا يا أمي، أنا كاثي، أنا الآن في أمان».

«أهلا يا أمي، أنا جيني، خرجت سالمة من الكويت».

هذا ما شعرنا به في ذلك الوقت ومازلنا نشعر به للآن. . . عواطف مختلطة ، ارتياح وسعادة ، حزن وألم . أن تهرب من مكان كنت دائماً تعتبره بيتك ، مكان شعرت به دوماً بالسلامة والأمان ، مكان تتوق إلى أن تكون فيه في نهاية كل يوم . شعور بالفرحة والابتهاج عندما عبرنا خط الصحراء الدقيق الفاصل بين السجن وبين الحرية . وتصور أننا قد لا نعود مرة أخرى لرؤية بيتنا وأصدقائنا والأشياء المألوفة التي كانت تحيط بنا . إلى أين نذهب من هنا؟ كيف نصلي من أجل الناس الذين لازالوا في الكويت . نعرف بمدى ما يشعرون به . دنسوا بلدهم ، وقتلوا ذويهم ، ونهبوا بيوتهم . وهم الآن تائهون ، محصورون في مصيدة حرب دموية بلا داعي مع رجل يدّعي أنه جاء ليخلصهم ، وما أكثر به ؟ اننا في مصلي من أجل أن نتمكن ويتمكنوا ذات يوم من العودة إلى مساكنهم وأن يعيشوا نأمل ونصلي من أجل أن نتمكن ويتمكنوا ذات يوم من العودة إلى مساكنهم وأن يعيشوا

حياتهم ويشعروا بالأمان مرة ثانية.

ونصلي من أجل كل الرجال والنساء الشجاعات على أرض الكويت الذين يقاتلون ويقاومون ويرفضون الخضوع لسيطرة الغزاة المعتدين. أنهم يؤدون صلواتهم لله ويخرجون في مسيرات ويقاتلون ويموتون من أجل بلدهم.

ولكل هؤلاء الناس الذين تركناهم هناك، نأسف لأننا لم نستطع أن نصحبكم معنا. وأرجو أن تفهموا موقفنا. لقد لاحت لنا فرصة في النجاة في وقت كنا أشد ما نخشى فيه على سلامتنا وقد انتهزناها وتشبثنا بها. نعلم أن بعض الأصدقاء سيحسون بالأذى والغضب منا ولكننا على ثقة أنهم متفهمون. وهم أيضاً ستأتيهم الفرصة وسيعرفون من تلقاء أنفسهم أنها تعني الوقت المناسب، والطريق المناسب والعمل المناسب الذي يجب انجازه. انه شعور شجاع، وقد كان كذلك بالنسبة لنا فعرفنا أنها فرصتنا وتمسكنا بها، وكان الجزاء رائعاً، وها نحن أحرار.

الأشياء المادية لا تعني شيئاً. لكن أموراً مثل الصحة والسعادة ـ وقبل كل شيء ـ الحرية تعني أكبر كثيراً من الكلمات التي تعبر عنها. لقد خرجنا من الكويت وعدنا إلى الحرية بدون شيء سوى الملابس التي نرتديها وكلبتنا وبعض الأصدقاء الحميمين وأمل في أن يعود السلام قريباً لكل من خلفناهم وراءنا ولكل أولئك الذين لا زالوا يشاركون الكويت محنتها بشكل من الأشكال.

وبارك الله فيكم جميعاً . . .

\* \* \*

Sunday, August 19, 1990

### THE PERSIAN GULF CRISIS

s suffering, moments of panic,

r to the Jaber alpalace of ıd Abdul-

quarters at after kickand I had a

were on the and murritish Airi Kathy. eht attendwas raped t by Iraqis knives. her running and asking

British Airined to an the Indian oists and spot. anyists



Associated Press

weapons

crush Am

tinely, o

The

**Iraqis** 

cars w sets,

thing t

washin

the bar

Iraqı

market

women

Run

ans a) noung

A

ern

for

Irac

host

fres

ti r

Aug.

We

Iraqı other a

Kuwai

Stephanie McGehee, left, of Leucadia and Kathy McGregor of England give a thumbs-up sign in Bahrain after escaping from Kuwait. McGregor holds their dog, Woggie.

ar the Iragis might harm the peovho are still there.

radio. Practically cut off from the world, we wanted to know what was

We knew the Americans were out to save Kuwait and defend Saudi

Thank You for caring...

STEPHANIE • KATHY • WOGGIE

# الفهـــرس

| مقدمة                                    | 7    | هنا الكويت يتغنى بها الصامدون                                                                                 |             |
|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الأمير يروي تفاصيل مغادرة البلاد صبيحة   |      | _الأغاني الوطنية والمحنة                                                                                      | 77          |
| يوم الغزو في لقاء عفوي مترع بالدفء       |      | _شريط (هنا الكويت) والمهمة الوطنية                                                                            | <b>79</b>   |
| والصدق.                                  | 10 . | ــ الشاعر الصامد والمعاناة                                                                                    | 81 -        |
|                                          | , .  | _التأليف والتلحين والغناء في الاحتلال                                                                         | <b>83</b> . |
| موقف المعارضة الكويتية من الاحتلال       | 40   | ـ بوخالد والكاسيت وحاضرين للطيبين                                                                             | 85          |
| - ضرورة التخلص من افوييا، المعارضة       | 19 . |                                                                                                               |             |
| ـ فتح الملفات وأوجه التقصير              | 21   | توزيع أغاني المحنة في ظل الاحتلال<br>الذيان من المحنة في ظل الاحتلال                                          | 0.7         |
| ــلقآء صحفي<br>ــالاحتلال يعرّي المحتلين | 23   | ــ الفنان حمد رجيب وترويج الشريط                                                                              | 87 -        |
|                                          | 26   | - أم العباية وتوزيع «هنا الكويت»                                                                              | 89          |
| ـ عزف منفرد على أوتار المحنة             |      | ـ ثمان عشرة أغنية أثارت غضب                                                                                   |             |
| والتحرير                                 | 28   | الاحتلال                                                                                                      | 90          |
| - توثيق دراما المحنة                     | 30   | ــ وزارة الإعلام وتوثيق إبداع الصامدين<br>أولد المسالم                                                        | 91          |
| ــ آين نلعب                              | 31   | ــ مقاطع من أغاني المحنة للفنانين                                                                             |             |
| الصامدون في الكويت                       |      | الصامدين - المامدين | 92          |
| -كلمة لا بد منها                         | 33   | ــ الصوت والفعل والأغنية الوطنية                                                                              | 98          |
| ــ لم نفقد المتعاطفين معنا               | 35   | ـ محنة الاحتلال في وجدان الشعراء                                                                              | 101         |
| _الصمود في الكويت واجب وطني              | 37   | قانون الجنسية والمستقبل                                                                                       |             |
| ـ صامدون لحماية ممتلكاتهم                | 39   | ــ بدون حرج ولا زعل                                                                                           | 109         |
| ــ التأهيل النفسي ضرورة وطنية            | 43   | ـ بدعة التأسيس والتجنيس                                                                                       | 110         |
| ـ لا ننسى أسواناً                        | 45   | _الجنسية لمن يستحق                                                                                            | 112         |
| _عروس الوطن                              | - 46 | ـخلط الحابل بالنابل، لماذا؟ إلى متى؟                                                                          | 116         |
| ـ دور المرأة المرابطة داخل البيت         |      | املامالم المدر                                                                                                |             |
| وخارجه                                   | 48   | إعلام الصامدين                                                                                                | 440         |
| وخارجه<br>وخارجه<br>_ فك تشابك           | 52   | ـ محنة الاعلام وإعلام المحنة<br>اذاء تناطأ شاء تناط الترتال على الترا                                         | 119         |
| من يوميات الصامدين                       |      | _إذاعتنا والخدمة المعلوماتية للمحتلين                                                                         | 120         |
| ے عمل حب تعاون                           | 55   | ـ مجمع الخالدين<br>تقييم                                                                                      | 123         |
| - جرائم الاحتلال ضد الانسانية            | 75   | ــ تقرير سري<br>ــ قضية عادلة ومحام فاشل                                                                      | 125         |
|                                          | , ,  | ــ فصية عادله ومحام فاسل                                                                                      | 126         |

|              | شخصيات خارجة من رحم المحنة                             | 127          | ـ الإناء ينضح بما فيه                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 214          | ــوزير التنزيلات                                       | 130          | ـ صدام يتقيأ حقداً                           |
| 217          | ـ أم سعد الكويتية بالفعل لا بالجنسية                   | 131 .        | ـ وشهد شاهد من أهله                          |
| 220          | _الأخ «توتو» ساق الله                                  | 138 .        | _احتلال مجلة العربي                          |
| 222          | _الأرجنتينية بنت منعم                                  | 140          | _الإعلام الشعبي التحريضي                     |
| 224          | ـ صح لسانك يا دكتور زكريا                              | 142          | _حق الإعلام ضرورة وطُّنية انسانية            |
| 226 -        | ـ ولكن الشمس كانت محرقة                                | 143          | _التوثيق 'ضرورة تاريخية                      |
| 230          | _العم بو أحمد قبازرد                                   | 144          | _صعود وسقوط «النازية» الصدامية               |
| 231          | ـ كعكة الشعب الكويتي                                   |              | _ المسلسل الصهيوني الطويل                    |
|              | الأطفال ومحنة الاحتلال                                 | 146          | والمتفرجون                                   |
| 235          | _الأطفال ومحنة الاحتلال                                |              | _الاستاذ حسن العلوي ومجابهة الاعلام          |
| 237          | _العراقي القبيح                                        | 151          | الكاذب                                       |
|              | محنة احتلال الكويت                                     | 152          | _شماعة اسمها المؤامرة                        |
|              | معمد المعاري المحلويات<br>في عيون الأصدقاء الأجانب     | 153          | _ هل يتحقق الحلم الصهيوني عام 97؟            |
| 252          | مي حيون اد طبعاد م اد جودب<br>ـ نجدة كندية             | <b>156</b> . | _الكلمة الرصاصة                              |
| 254          | _ دبعده صفيه<br>_ الانتقال إلى الفندق                  |              | <b>اصرخة) صحيفة يومية سرية 14 / 8 / 1990</b> |
| 256          | _الجنود العراقيون يغتصبون مضيفة<br>_                   | 159          | _الصحافة الشعبية التعبوية                    |
| 260          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | 160          | _ كيف توزع الصحيفة                           |
| 261          | ــ جنود الاحتلال يستبيحون الكويت                       | 163          | _ «صرخة» تلعلع في الكويت المحتلة             |
| 263          | _ اعتقال صديقنا محمد<br>_ اعتقال صديقنا محمد           | 164          | _سكوت «صرخة»                                 |
| 263 .        | _أيتها البنات غادرن الفندق                             |              | تقارير سرية                                  |
| 265 .        | _ اللجوء إلى السفارة اليابانية                         | 167          | _تقارير من داخل الكويت المحتلة               |
| 267          | _ضحك كالبكاء                                           | 169          | _تقارير (سعدية مفرح)                         |
| 269          | _الخروج من الجنة اليابانية                             | 177          | _تقارير (سعود مفرح)                          |
| 272          | ــ وقائع الأيام السود                                  |              | حضور وغياب صحيفة 26 فبراير                   |
| 273          | _التفكير بالهروب من الكويت                             | 183 -        | ـ 26 فبراير، الصحيفة والمناسبة               |
| <b>275</b> . | _المقاومة الوطنية الكويتية                             | 186          | ــ صدور 26 فبراير على ضوء الشموع             |
| <b>277</b>   | العودة إلى المنزل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 190          | _حضور وغياب صحيفة 26 فبراير                  |
| 280          | _معاناة ما قبل المغادرة                                | 192 🛚        | _26 فبراير: الحضور والغياب، كيف،ولماذ        |
| 284 .        | _مشكلة اسمها ووجي                                      | 194          | _أين صحيفة 26 فبراير؟                        |
| 285          | _التبرقع بأسماء وأزياء عربية وطنية                     | 19 <i>7</i>  | _غياب وحضور صحيفة 26 فبراير                  |
| 286          | _عبد الله يتسلل بنا إلى السعودية                       | 201          | ــ صحيفة 26 فبراير ووعود الوزير              |
| 290          | _ضيافة سعودية                                          |              | إعلام الفنادق وإعلام المخنادق                |
| 201          | _ماما خرجتُ سالمة                                      | 207          | _الوزير يكر سبحة الوعود                      |
|              | * * *                                                  | 210          | ـ موقف الوزارة لا يرحم ولا                   |

### يطلب الكتاب:

ـ في لبنان والعالم العربي من الناشر بيروت، ص.ب. 135756 هاتف: 354579\_348288 مركز لطيف التجاري ط 2\_قرب الإذاعة اللبنانية.

داخل الكويت من المؤلف كيفان، قطعة 4، ش 42، منزل 10 فاكس 4813579



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الكاتبوالكتاب

. . . إنها شهادة شاهد عيان، شاهد المحنة وعاشها كتبها وسجلها فكانت هذه الوثيقة .

. . غداً عندما يستريح الزمان وتهدأ العاصفة التي لم تبتّي ولم تذر لا بد من المحاكمة

. . . غداً يُستدعى الجناة وعندما يطلب القاضي شهود عيان سيكون هذا الكتاب :

« شاهداً على زمان الاحتلال العراقي في الكويت» بما كتب فيه وسجّل، ودوّن وصوّر.

لقد جاء الجزء الثاني تتمة للجزء الأول مع الإشارة إلى الفترة الزمنية الفاصلة بين الجزءبن والتي أكسبت هذا الجزء مزيداً من الدقة والإحاطة. مع الأمل أن بتوج الجزء الثالث عمل الكاتب والذي سيصنف في خانة الوثائق خدمة للتاريخ وللأمة جمعاء. لعلها تكون مساهمة متواضعة بإنارة بعض الجوانب المظلمة لما مضى وعبرةً لما سباتى.



